### أسادا المنافعة المناف



الجزءالثام والثالثون ذوالقعدة ١٣٩٦ هـ نوفسب ١٩٧٦ م

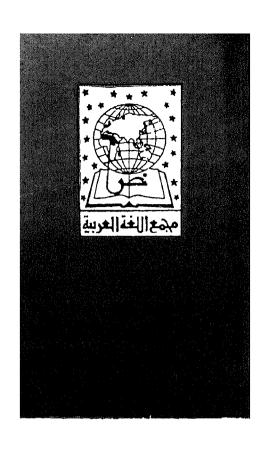

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٢٦ شارع مراد ــ الجيزة ( تصدر من تن في السنة )

المن التامن والعالقات المامية

المشرف على المحجمانة

رئيس التحسرير،

### 

• شعراؤنا القدامي والجن للدكتور أحمد الحوفي

بحوث ومقسالات:

ص ۲۶

و احيناء التراث (١) للدكتور ابراهيم مدكور

• الملاحم

بين اللفة والأدب والتاريخ للاستاذ محمد شوقي امين

من الدراسات القرآنية

(٨) تحاثيق لسان العرب (٨) للأستاذ عبد السلام هارون

ص ۱۱

ص ہو

للاستاذ على النجدى ناصف

• طرف من الادب واللغة (٢) للدكتور أحمد عمار

الجناس وانواعه

في منظمومة أبن طاهم الهمواري قاضى فاس

ص ٥٥

للاستاذ عيد الله كنون

سیجل شعری تاریخی فرید

للدكتور شوقي ضيف

تطويع التكنولوجيا

لاسترداد جمال الكتابة العربية الأستاذ الهندس صلاح عامر ص ١٦

من ۷

ص ۱۸

س ۲۲



کتاب السحر والشمر
 للدکتور مصطفی الشکعة

ص ۷٦

فى القرآن والعربية:
 الصراع بين القراء والنحاة (٦)
 للدكتور أحمد علم الدين الجندى
 ص ٩٠

مادة فى القاموس
 سقط شرحها من تاج العروس
 للاستاذ مصطفى حجازى

ص ۱۰۳

موقف الشعر من الأعلام
 للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف
 ص ۱۲۱

ملاحظات
 على تطور التأليف المعجمى عند العرب
 للأستاذ ريجيس بلاشير
 ترجمة الأستاذ أحمد درويش

ص ۱۳۰

علم الأرض ونقه اللغة
 للدكتور على السكرى

ص ۱۳۲

الرجز بين قديم وحديث
 للدكتور يوسف نوفل

18. 00

### تعريف ونقد:

• نىشوار المحاضرة

وأخبسار المذاكرة

للقاضي أبي على الحسن التنوخي

تحقيق: الأستناذ عبود الشالحي

تعريف ونقد: الأستناذ محمد عبد الغنى حسن

ص ۱۵۰

٥

|       | Of the court wave pumper is shown to be a substitute of the court of t | derec'hadelader 1931-levendelijk digwelget federleg 3 "elevendelijk again de |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | و زکی انهندس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Lasque et asii                                                                                                 |
|       | أمام الاشكالية العظمى للشاكان الحبابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نائب رئيس المجمع الراحل                                                                                          |
| ص ۱۷٤ | The state of the s | الرحوم الأستاذ زكى المتناسي                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>كاهة الدكتور ابراهيم مدكور في حفل تأبيشه</li> </ul>                                                     |
|       | من انبياء الجمع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س ۱۵۸                                                                                                            |
|       | ى وفاة نائب رئيس الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>کلمة الدکتور مهدی طلاع</li> </ul>                                                                       |
| ص ۱۷۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171300                                                                                                           |
|       | پ خبراء جدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>♦ كلمة الشمور</li> <li>لندتتور ابراهيم ادهم الممرداش</li> </ul>                                         |
| ص ۱۷۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ص ۱۷۰                                                                                                            |
| 1.1.4 | و صلاة المجمع الثقافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>کلمة الأسرة</li> </ul>                                                                                  |
| ص ۷۸) | 7 14 15 77 1 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و للمناذ كاهل المهندس                                                                                            |
| ص ۱۸۰ | ى مسابقة المجمع الادبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ص ۱۷۲                                                                                                            |
| 111 U |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## إحداء إدار المحدم مدكور

الحضارات الإنسانية

ا وتتعاقب ، يأخذ بعضها

عن بعض ، و ر ث لاحقها سابقها ، وللحضار ات الكبرى آثار ومخلفات شيى والحضارة الإسلامية من أعمق الحضارات القديمة أثراً ، وأوسعها ثقافةً". انتشرت ثقافتهاشرقاً وغرباً ، وامتدت إلى العالم القديم في قاراته الثلاثة ، وأسهمآفيها عدة شعوب ، وتتابع إنتاجها نحو ثلاثة عشر قرناً ، وكتبت بلغات مختلفة ، بين عرَّبية وعبرية وسريانية ، أو فارسية وتركية وكردية : تعددت ألوان هذه الثقافة وتنوعت أبوابها، فيها منقول أومعقول ،أدبولغة، علم وفن، سياسة وعمران . وتحت كل شعبة من هذه أقسام متعددة ؛ وفى كل قسم بحوث ودراسات مختصرة ومطولة : متون وأصول ، شروح وحواش . وقد وضعت في عصور متتابعة ، وعلى أيدى بإحثين متلاحقين ، وُنمت على مرّ الزمن نموا ً كبراً .

بيد أنها لم تسلم من عدوان هذا الزمن نفسه فقضت الحرائق والحروب ، رالعسف والظلم على قسط كبير من أصولها ، ومن أوضح مظاهر هذا العدوان غزو التتار في القرن السابع الهجرى الذي أباد الحرث والنسل ، وقضى

علينا بأن نحرم من مؤلفات لا يعرف منها إلا الاسم ، أو بعض ما نقل عنها من مؤلفات أخرى معاصرة أو لاحقة . ومع هذا لا يزال ماوصل منها إلينا عظيا ، تعمر به المكتبات العامة فى الشرق والغرب . ومن حسن الحظ أن الولاة والأمراء والباحثين والعلماء كانوا يتنافسون فى جمع الكتب واقتناء نفائسها . وكان ينسخ من المؤلف الواحد عشرات المخطوطات لسد حاجة الطالبين ، وقد يعاد النسخ فى عصور متلاحقة ، فتتوفر للنص الواحد عدة نسخ ، بل عدة روايات .

وللوضع السياسي والحلاف المذهبي شأن في تخير الكتب واقتنائها ، فكان الفاطميون والبويهيون مثلا حراصاً على جمع كتب الشيمة ، حرص السلاجقة على جمع كتب أهل السنة . وأضحى لكل نوع من الكتب مكان يبحث عنه فيها ، ففقه المالكية مدين في مدارسته وحفظ أصوله لشهال أفريقيا ، في حين يرجع إلى الشام ومصر في البحث عن كتب الشافعية ، ويعد اليمن اليوم أكبر كتب الشافعية ، ويعد اليمن اليوم أكبر مصدر لما بتي من مؤلفات المعتزلة ، ويخاصة المتأخرون مهم . . ولما كان النفوذ السياسي في الإسلام قد آل في القرون الأخيرة إلى

الدولة العثمانية ، فإن مكتبات استامبول تعد الدخيرة الكبرى للتراث الإسلامى ، وفيها مؤلفات قد لا توجد فى مكان آخر ، وفى حصرها حصراً دقيقاً ما يمكن من استكمال حلقات مفقودة . وقد بذلت فى ذلك جهود ملحوظة فى الثاث الأول من هذا القرن ، وما أحوجنا إلى استكمالها . وحبذا لو أنشئ فى استامبول معهد للدراسات العربية يعد طائفة من الباحثين لجميع هذه المخطوطات وحصرها ، ويقينى أن الحكومة التركية سترحب بذلك .

ولسنا في حاجة أن نشير إلى ما للتراث العربي من شأن في تاريخ الثقافة الإنسانية ، فهو عنوان حضارة سادت العالم عدة قرون، وهزة وصل بين القديم والحديث . أخذ عن الحضارات القديمة ، وأثر في الحضارات الحديثة . أحيا معالم التراث اليوناني ، واحتفظ بأجزاء منه ضاعت أصولها الأولى ووجه بظر الغرب إليه ، فبدأ يأخذ عنه ويتبع خطاه . ونشأ من ذلك تراث القرون الوسطى اللاتيني . ولاتراث العربي شأن أيضاً في الحضارة الغربية ، أثر في عملها وفاسفتها في فنها وللسلمين ، مستاعتها . وهو اليوم للعرب والمسلمين ، مستقبل . وهو اليوم للعرب والمسلمين به عدى المستقبل .

وقد عنى المسلمون من قديم بحفظ تراثهم المكتوب ، فاقتنوا في نسخه ، وأجادوا في

تغليفه ، وأودعوه أماكن أمينة . وأنشئت منذ عهد مبكر مكتبات لجمعه وحفظه ، وأعدت في المساجد خزائن خاصة به . وتعددت مخطوطاته ـ ويكاد يصل ما بقى منها إلى بضعة ملايين ، موزعة بين الشرق والغرب في العالم القديم والجديد . وقد تسابق الغربيون منذ القرون الوسطى إلى جمع المخطوطات العربية ، وتنافسوا في شرائها ، ولم أيضنوا علمها بمال . واشتد تنافسهم ني التاريخ الحديث وجدوا فى اقتنائها منذ القرن الثامن عشر ، ولها أقسام خاصة مسجلة ومفهرسة في المكتبات الأوربية الكبرى ، ومخاصة المتحف البريطاني ، ومكتبة باريس الأهلية ، والأسكوريال ، والأمبروزيانا ، ولمكتبات بعض الجامعات الأمريكية نصيب منها . وعلى دعائمها قامت حركة الاستشراق منذ أوانل القرن الماضي .

ولا يزال في العالم الإسلامي والعربي تروة إكبيرة منها ، وما أجدرنا أن ترعاها ونتعهدها وقد أشرنا من قبل إلى الثروة الهائلة التي اتحتفظ بها مكتبات استامبول ، ودعونا إلى متابعة كشفها وفهرستها والتعريف بها . وفي إيران قدر ما أحوجنا أن نقف عليه ، وأن نفيد منه . وسبق لحيدر آباد الدكن أن إعرفت ببعض مخطوطاتها .

والتبادل الثقافي ضروري ونافع ، في المطبوع والمخطوط على السواء ، وعن

طريق الفيلم والتصوير مكن تبادل المخطوطات على اختلافها. وفي العالم العربي ثروات يعتز مها ، وهي موزعة بين المكتبات العامة والخاصة ، وندعو مخلصين أصحاب المكتبات الخاصة أن يكشفوا عن كنوزهم ، وأن يمكنوا الباحثين والدارسين منها . ويكفي على مبيل المثال أن أشير إلى « كتاب المغنى » للقاضي عبد الجبار الذي أخرجنا بعض أجزائه ، واحتفظت مكتبات اليمن الحاصة بالأجزاء الباقية .

و مخطوطات العالم العربي موزعة بين عواصمه ومدنه ، وربما كانت القاهرة والرباط من أعظمها حظاً . وفي مكتبات مصر العامة والحاصة مخطوطات تكاد تصل

إلى مئات الألوف وقد لا تكون تمة مجموعة تعادلها في بلد عربي آخر . إلا أن منها ما فهرس وعرف به ، ومنها ما لم يفهرس بعد ، وأغلبه تنقصه الأحراز الملائمة والأماكن الصالحة .

رأول خطوة في سبيل إحياء التراث العربى المكتوب أن يحصر ، وأن تجمع مخطوطاته وتفهرس ويعرف بها ، تمهيداً لنشرها ، وهذا ما سنعرض له فيا يلي .

ابراهيم مدكور رئيس الحمع

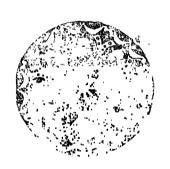

## الأساد على الدين المالية

القرآن الكريم الظاهر الأخذ عقدضي الظاهر

فى كثير من آياته ، فهو حينا يضع المفرد مكان الجمع، وحينا آخر يخالف بين الضمير ومرجعه، وهكذا.

ومعاذ الله أن يكون شيء من ذلك - إلا لأمر يراد: من حكمة بالغة وسرمكنون. والمرئ إذ يتدبر هذه الآيات، ويجيل في أعطافها الفكر، فيفتح الله عليه، ويكشف له عن وجه الرأى فيها، ويُذهب عنه الحيرة - يشعر بسرد اليقين، ويذوق حلاوة الإيمان، ويزيد اقتناعا بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه الكلام يعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله وكان بعضهم لبعض ظهيرا.

وسأَقتصر في هذه الكلمة على مثال واحد مما حل فيه المفرد معلى النجمع ، وآخر 11 لا يطابق فيه الضمير مرجعه ،

ثم أحاول أن أكشف السر الذي هديت إليه في كل من المثالين :

فأما المفرد الذي - على محل الجمع فهر الفظ. « العبد » . ونحن إذ نتتبعه بالإصاء جمعاً ومفردًا في القرآن الكريم - نجده مذكورًا بلفظ الجمع مرتين ومائة مرة : كان لفظه مطابقاً لمعناه فيها كلها . ونجده مذكورًا بلفظ الإفراد - والمراد به الجمع - مرة واحدة ، وذلك إذ يقول الله تعالى : مرة واحدة ، وذلك إذ يقول الله تعالى : (إنْ كلُّ مَن في السمواتِ والأرضِ إلَّا آتِي الرحمنِ عبدا ، لقد أحصاهم وعدهم عدا ، وكلُّهم آتيه يوم القيادة فَرْدًا () .

وذكر « البيد » بلفظ الجمع إذن - لايسترعى انتباها ، ولايشير سؤالا ، لأنه من قبيل وضع اللفظ عوضعه ، والمطابقة بينه وبين معناه ، لكن الذي يسترعى الانتباه حقا ، ويشير السؤال إلحاحا -

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۹۳-۹۳

هو من التعبير بلفظ « العبد » مكان « العباد » ، أو « العبيد » في الآيات المذكورة ، مع أن المقام - بحسب مقتضى الظاهر - لأحد الجمعين ، لا الفرده .

ألم فنحن - إذ ننظر في الايات - نراها - كما لايخني - تتظاهر على تصوير حال الناس يوم بعرضون على ربهم ، أي على تصوير حال البشر كافة ، منذ خلقهم الله إلى يوم يبعثون . هم إذن الكثرة التي لا أكثر منها ، والعدد الذي لا يحصيه إلا الله تعالى . فإذا هم لم يذكروا هنا بلفظ الجمع فمن يذكر ؟ ومتى يذكرون به إذا هم ذكروا ؟

خواطر تحوك لأول وهلة في نفس التاريء إذ يقرأ الآيات، أو السامع حين يسمعها نتلي عليه، ثم يبدو له أن ينظر في معناها ويكتنه سرها. وهو حينفذ لايملك أن يقل عليها، ولا أن آيضرب صفحاً عنها، فتظل تراوده، ويظل في حيرة من أمرها حتى يبلغ منها أربا، أو يسلو عنها يأساً.

على أنه إذ يبروّى فبها، ويلتى باله إلى الحال التى تومىءُ إليها، والمقام الذى تتحدث عنه \_ لم يمتنع عليه أن يتبين

بتوفيق الله أن المقام فيها للحساب والجزاء لا للعد والإحصاء وأن الأمر قد شبه عليه ، فوهم أن حياة الاخرة كحياة الدنيا وأن حال الناس هناك كحالهم هنا حين يعرضون على ربهم ، فإذا هم أجناس وأمم ، وطوائف وفرق ، تتخالف على العهد بها ، أصولا وأنسابا ، وتتفاضل درجات ومنازل وتتميز مواهب وسات ، تى ما تكاد تجده م جامعة ، أو تؤلف بينهم آصرة تجده م حامعة ، أو تؤلف بينهم آصرة

والحقيقة أن الأمر دختاف جدا .

فالآخرة غير الأولى ، وحال الناس في هذه غير حالهم في تاك . ويوميء افظ «العبد» في الآيات إيماء خفيا إلى مشهد مهيب من مشاهد الآخرة ، مشهد لا كالمشاهد ، ولا الناس فيه كالناس. الملك يومثذ لله الواحد القهار ، وكل من في السموات والأرض خاضع مقهور ، والناس بين يدى والأرض خاضع مقهور ، والناس بين يدى ربهم أشباه متساوون ، كأنهم فرد واحد ، تتكرر ذاته ، وتتوحد صفاته . ذهبت من بينهم الفوارق فلا علية ولا سوقة ، ورفعت من دونهم الحجب فالتقي الأحمر والخاس ، ورد الأولى على الاخر .

تقطعت الأسباب فانفض الأنصار والأعوان، تناكر الخلصان فلا يسأل حميم حميا، قطعت الأرحام فلا يجزى والد عن ولده أولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. انحلت عرا الأنساب فكل يعزى لآدم وحده، ولايعزى بيه منه ولا لأحد من جدوده الأقربين أوالابعدين. خرست الألسنة، وخشعت الأبصار،

ووجلت القلق والاطمئنان ، وبين اليأس والرجاء ، لاتدرى ما الله صانع بها ، ولا المصير الذى هي صائرة إليه ، فتشابهت الملامح والسات ، وتوافقت المشاعر والخلجات : المنظر واحد ، والمخبر واحد ، حتى ليتمثل المجمع في سمت الواحد ، ويتراعى الغائب في شخص الحاض ، ويغني القريب عن البعيد . وما كان لذلك ، كله أو لشيء منه أن يكون لولا وضع « العبد » هنا بلفظه المخرد ، كان « العباد » أو « العبيد » ، المحرى يؤدى المعنى الذي ذكرنا أداء إشارة لكي يؤدى المعنى الذي ذكرنا أداء إشارة

وأما المثال الذي لم يطابق فيه الضمير سرجعه ـ فقوله تعالى: ( ثُمَّ إِنكُم أَيُّها

وتلميح ، لاحديث بسط وتفصيل .

الضالون المكذّبون لآمكلون من شَجَر من زُقُوم فَمَالِثُون وَقُمَارِبُون عَلَمَالِ مِن الحَميم ).

طعام الزقوم - كما تدل الإيات عليه - نوع أمن العقاب الذي أعده الله العصاة من أعباده . ويختلف العلماء في أتفسير الزقوم ، فمن قائل: إنه أاسم يطلقه أأهل اليمن على ، كل ما يتقيأبه ، وهو عهذا - لايخص نوعاً من الشجر ، بل يجم كل ما تقلس له النفس ، ويهيج به الجوف فيقذف ما عسى أن يكون فيه . ويكون فيه عقاب العصاة بالأكل منه حينه أنهم يحملون عليه ، وإنهم ليعلمون ماهو صانع يحملون عليه ، وإنهم ليعلمون ماهو صانع يمهم من التهوع وإثارة الجوف .

ومن قائل: إنها شجر باليمن لا ورق لها، وفروعها أشبه شيء برعوس الحيات، فيكون عقاب العصاة بها أنهم يحملون على الأكل منها مع بشاعة منظرها، وتقزز النفس منها، وسوء ما تخيله لهم حين يطعمونها، حتى ليحسبون أنهم لا يأكلون من شجر بل من رغوس حيات.

ويفسر أبو جهل الزوم ساخرًا مستهزئًا حين ذكر له ، فيقول : « إِنْ هَٰدُدُ كلمة

<sup>(</sup>١) سورة العمافات : ١٥ - ٤٥

لم تكن من لغة قريش ، وإن رجلا أخبر ، أن أهل يشرب يقولون: تزقمت ، إذ أكلت التمر بالزبد (١) »، فالزقوم فى تفسيره مأخوذ من هذا الأصل ، وطعامه إذن نعمة , ضا لانقمة غضب وسخط .

ويذكر القرآن الكريم شجرة اازةرم في قراه تعالى: (أَذَلكَ خَيرٌ تُزُلًا أَم شجرة الزقوم، إن جعلناها فتنا للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحم، طَلْتُها كأنه رغوس الشياطين (١) ووصفها للعن ولم يسمها في قوله ، سبحانه (وإذْ قُلنا لك إن ربّك أحاط بالناس وما جَعلْنا الرُّويا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونُعوفهم فما يَزِيدُهم إلا طُغْياناً كَبيرًا (٣)).

ونخلص من وصف القرآن لها بأنها شجرة لاكشجر الدنيا، فهى تنبت في قرار الجخيم، وتنمو على السعير، خبيشة المطعم، بشعة المنظر، تعافها النفس، وتنفر منها المين. تضرم العطش في جوف آكلها، فلا يجد غير الحميم، فيشرب بنه ضارياً به، مشتفاً له.

هذه كلمة عن الزقوم ، بدالى أَن أُقدهها بين يدى الحديث عن تصريف الضمير في الآيات التي ذكرتها في مستهل الكلام.

ونحن إذ نرجع إلى هذه الآيات نرى أن شجرالزقوم فيها قد عادة عليه ضميران أولهما هو المتصل «بيمن» قوله: (فمالئون منها البطون)، واخر هو المتصل «بعلى» في قوله: (فشاربون عليه). والأول كما لايخني - لؤنث، فهو مطابق للشجر بحسب ممناه، والآخر لمذكر، نهومطابق للشجر بحسب لفظه. ولا يمكن أن يكون تصريف الضمير على هذه الصورة إلالناشئة من البلاغة ولطائف الإشارة.

ويقول أبو حيان في ذلك: (فمالئون منها) ، الضمير في «منها» عائد على «شجر»، إذ هو اسم جنس يؤنث ويذكر. (فشاربون عليه) ، قال الزمخشرى: ذُكِّر على لفظ الشجر، كما أنث على المعنى في «منها «... وقال ابن عطية: الضمير في «عليه» عائد على الما كول أو الا كل (١٤).

<sup>(</sup>١) الروض الانت : ١ : ٢٨

<sup>(؛)</sup> اللمر المحيط: ١٠:٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٥-٤ء (٣) سورة الإسراء: ٢٠

ولا خلاف أن اسم الجنس ينجوز تذكير ضميره مراعاة لتذكير لفظه، ويجوز تـأنيـثه مراعاة لىلالته على متعدد . أما قول ابن عطية : « إن الضمير في « عليه » عائد على المأكول ، أو عيى الأ كل - فليس بذاك ؛ لأنَّه يجمل لكل من الضميرين مرجعا ، قضمير « منها » للشجر ، وهو الوجه، لأُنهما متجاوران، والمعني علبه. وضمير «عليه» للمأكوك أو الأكل الذي تشير إليه كاية « لاكلون » . وهي مذكورة تَبل « الشجر » ، وإذا يكون على ضمير « عليه » أن يتخطى كلمة «شجر ». وضميرها لكي يعود إلى المرجع الأول . ولا بخني ما في هذا من مباعده وتفرية لغير حكمة ولا فائدة .

بقى أن القول بتأنيث الضمير الأول مراعاة لمعنى الأبجر، وتذكير الآخر مراعاة للفظه لايفنى من التساؤل عن سرهذا التخالف أولا، وعن وجه تقديم المقدم وتأخير المؤخر من الضميرين دون العكس بعد ذلك.

ويبدو - والله أعلم - أن هذا التخالف في صورته السابقة - إنما يراد به حكاية حال الآثمين حين يأكلون من شجر الزقوم وحين يقرفى بطونهم ما يأكلون من شجرة فهم حين الأكل لا يأكلون من شجرة واحدة ، بل من عدة من شجره ، كأن لكل شجرة مذاقاً متميزاً ، فبعض الشجر أخبث من بعض ، رفى تعدد ما يأكلون من إذن مزيد من العذاب وتنوع فيه . والضمير مزيد من العذاب وتنوع فيه . والضمير الذي يطابق ذلك ويمثل معناه هر ضمير المفرد .

رهم إذ تمتلئ بطونهم مما يأكلون ، وإذ تستقر فيها أصنافه التعددة - لانظل على حالها من التميز والنوع ، بل يمتزج بعضها ببعض حتى تصير فى رأى العين شيئا واحدا ، على نحو مايصير إليه الطعام فى الحياة الدنيا ، حين يكون مؤلفاً من أصناف متنوعة ، بعد أن تعمل المعدة عملها فيه . والضمير الذى يصلح لذلك ويمثل معناه هو ضمير المفرد الاضمير الجمع . والله تعالى أعلم :

على النجدى ناصف عضو المجمع

# المحاسف والواعد والمعاسق والمواعد والمعاسق والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعا

"الألفاظ تحدث ميلا و إصغاء ، إليها ، ولأن اللفظ الم سرك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوف إليه ، نقاه [السبكي في شرح [التلخيص .

والاستهانة به والقول أبعدم جدواه مما لا يصبح قبوله ، كيف وهو واقع في الكتاب العزيز والحديث الشريف ؟ قال تعالى : « وهم ينهون عنه وينأون عنه » وقال « فأقم وجهك للدين القيم » أوقال : « قال إني لعملكم من القالين » وقال : « والتفت الساق بالساق بالساق . إلى أربك يو منذ المساق » ، وقال الذي ( صلى الله عليه و سلم ) : أ «غفار فقل الله و رسوله » و ال : « نعوذ بالله من الأيمة والعيمة والكزم والقزم » . وهو في والعيمة والكرم والقزم » . وهو في العمدة والعيمة العرب كثير ، كما قال في العمدة

خضرب من البديع، الجناس ا والبديع لم يعرف به وجوه تحسين الكلام ، بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المراد، اللذين يبحث عنهما فى علمى المعانى والبيان ، والثلاثة يعبر عنها بعلوم البلاغة . وكان ابن المعتز هو أول من جمع الهديع ، وألف فيه كتاباً ، إلا أنه لم يتوسع فيه توسُّع من أنى بعده، وإنما زُدُكُو بِعض ضروبه ، ومنها الجناس ويسمى أيضاً النجنيس ؛ لتجانس كلماته إن تشامها في الحروف كُلاًّ أَو بعضاً ، ومن ثم يعلم أنه من المحسنات اللفظية لا المعنوية وهذا ما حمل بعضهم على الاستهانة به حتى قال في كنز البلاغة: « الم أر من ذكر فائدته » لكنه عاد فقال: « وخطر لى أنها الميل إلى آالاصغاء إليه فإن مناسبة

ونحن نعلم أن البلاغة تتعلق باللفظ كما تتعلق باللفظ كما تتعلق بالمعنى، والديراجة الجميلة يستحسنها كل أحد ، ولصناعة البديع فيها دُخلُ كبير . نعم ينبغى عدم التكلف في ذلك وعدم الإكثار منه ؛ فهو كالملح في الطعام قليله صالح ،و كنيره لاخير فيه ،ولعل هذا أمثل ما يقال في الجناس وسائر المحسنات البديعية . وقد أحسن الهوارى صاحب المنظومة التي نحن بصددها حين شبهه بالخال يكون في الخد الجميل فيزيده جمالًا ، لكن الخيلان إذا كثرت أفي الوجه كانت شيئاً وعيباً .

### المنظومة

هذه المنظومة هي رجزية من ٤٤ بيتاً، منها ٩ أبيات للخطبة وبيتان للختم اليفما يبق البيات للخطبة وبيتان للختم اليفما يبق الكلام على الجناس وأنواعه هو ٣٣ بيتاً ، وقد ساها صاحبها بتحفة الجلاس، وصدرها بسابقة ترض فيها لذم ابن وشيق حِجَّة الحموي للجاس وغض ابن وشيق القيرواني منه ، ورجح عليهما مذهب الصفكدي في استحسانه واستبداعه ، ثم عقب برأيه هو الذي أشرنا إليه آنفا والمتلخص في أنه على حسنه لاينبغي الإكثار منه .

### ذم ابن حجة للجناس

للأديب أبي بكر على بن حِجة الحموى المتوفى سنة ٨٣٧ ه قصيدة ابديعية عارض مآبديعية عز الدين المرصلي . رالبديعيات قصائد عنيي بنظمها المتأخرون، يضمنونها أنواع البديع على سبيل التورية والروز: ويجملون موضوعها الغرل والمدييح وما إليها. ولعل أول من ابتكر هذا اللون من النظم هو الصَّفِيُّ الحلِّيُّ . وَمَا مِي مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِينَ مُنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْم والمهم أن ابن حجة شرح بديعيته ﴿ بشرح سماه «خزانة أالأدب وغاية الأرف » وشحنه بالكثير الطيب من اللطائف الأدبية والمختارات الشعرية ،وهو مطهوع في منجلد ضخم ينحتوي على ٧٠ ص.ولما تكلم على الجناس في شرحه هذا قال ما يلي: «أما المجناس فإنه غير مذهبي ومذهب من نسجت على منواله من أهل الأدب ، وكذلك كثرة اشتقاق الأأفاظ فإِنْ كُلاًّ منها يؤدي إِلَى العقادة والتقييد عن إطلاق عنان البلاغة في مضار المعاني المبتكرة ١.وبعد أن أتى بأمثلة مستكرهة ومُستثقلة منه ، عاد فقال : « والجناس من صور الألفاظ » . 🥶

وممن وافق على ذلك علامة عميره الشهاب محمود ( الخفاجي ) قال

: «إِنما يحسن الجناس إذا قَلَّ وأَتى فى الكلام عفوًا من غير كد ولا استكراه ، ولا بمذاً ولا ميل إلى جانب الركة ».

وهذا هو ما يراه صاحب المنظومة ،فهو وابن حجة إذن متوافقان في الرأى . ﴿

### كلام ابن رشيق

عقد ابن رثبيق في عمدته باباً للجناس وهو يسميه التجنيس، أطال الكلام فيه على أنواعه، وذكر را ورد منه في الترآن والجديث والشرالمطبوع منوها به، منسها على وبه حسنه، ثم مثل ببعض ما أتى على سبيل الصنعة المجردة، فقال: « وهذا أسهل معنى لن داوله ، وأقرب شيء من تناوله ، من أبواب الفراغ وقلة الفائدة ، وهو ما لا يشك في تكلفه، وقد أخر سنه مؤلاء الساتة المتنق ون في نقرهم ونظمنيم حتى بردوا، بل ندركوا » .

وهو كلام لا غبار عليه ، ولايستحق ما قاله صاحب المنظومة في الغضّ منه .

### مذهب الصفدى

أما الصلاح الصفدى فإنه كان معجباً بالجناس مكثرًا منه ، وألف فيه كتاباً سماه «جنان الجناس »ضمنه الكثير من نظمه فيه ، وهو في الغالب عن المتكلف المتهافت،

وقد انتقده عصریه جمال الدین بن نباته آ لما وقف علیه بکلمة استعمل فیها جناس التصحیف فقال: «بلهر جناس الخناس»، والفریب أن صاحب المنظومة مع استحسانه لمذهب العامدی، وترجیحه له، لم یأخذ به ، و إنما مال فی الاً خیر لرأی ابن رشیق به ، و إنما مال فی الاً خیر لرأی ابن رشیق و ابن حجة الذین انتقدهما.

### أنواع الجناس في المنظومة

جملة ما ذكره الهوارى فى منظومته من أنواع الجناس خمسة ،تصل باعتبا رأ سامها إلى سنة عشر نوعاً:

الأول: التام ؛ وثبحته ستة أقسام ، فإن كان من نوع كاسمين سعى متاثلا نحو : « ويوم تقوم الساعة يقسم العبر مرن مالبثوا غير ساعة ، وإن كان من نوعين كاسم وفعل سمى مستوفى ، كقول الشاعر .

مادات من كرم الزمان فإنه يحيى بن عبد الله ومنه المركب فإن اتفق فى اللفظ سمى المتشابه ، كقوله:

إذا ملك لم يكن ذاهبَه فلك فراهبه في المالك المالك المالك المالك في المالك المال

و الاسمى بالمفروق كقوله: كلُّكم قــد أخذ الجــا

م ولا جــــا، لنــــــا ما الذي ضرَّ مُديرَ الجا

م لــو جـاملَنَـا وهذا إذا اختلف اللفظان فى الرسم فقط وكانا مستقلين ، أما إذا تركب أحدهما من كلمة وبعض أخرى ، فسمى بالمَرْفَوِّ وقد مثل له الناظم .

والثانى المُحرَّف ؛ وهو ما تختلف هيئة حروفه نحوجُبَّة البُرْد جُنَّة البَرْد وتشديد الحرف هنا ملغى كما فى قولهم : المجاهل إما مُفْرط أو مُفَرِّط .

المثالث الناقص ؛ وهو ما نقص منه حرف سواء كان فى الأول مثل : «والتقت الساقُ بالساق إلى ربك يوم شذالساق » ، أوفى الآخر الوسط. نحو : جَدِّى جَهْدى ، أوفى الآخر كقوله :

\* يَمُدُّون من أَيْدٍ عواصٍ عواصم \* وهذا له اسم خاص وهو المُطَرَّف، فإن كان النقص بأكثر من حرف سمى مُذيًلا كقوله:

إن البكــاء هــو الشفـــاء

من الجَــوَى بين الجــوانيح

الرابع المضارع ؛ وهو ما اختلف حرف من حروفه مع ثقارب المخرج سواد كان ذالك أولاً أووسطاً أو آخراً ، نحو ليل دامس وطريق طامس ،وقوله تعالى : « وهم ينهون عنه وينأون عنه »، وقوله عليــه السلام : «الخيل معقود في نواصيها الخير » وقد مثل الناظم لمُختلِف الحرف الأُول ومنه اللاحق ، وهو ماكان الاختلاف إ فى حروفه غيرَ متقارب المخرج ، نحو « ويل لكل هُمَزة لُمَزة »ونحو: «إنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد»، ونحو «وإذا جاءهم أمرٌ من الأمنأو الخوف أذاعوا به ». وقدمثَّل الناظم لمُختلف الوسط ،ومنهجناس القلب وهو ما اختلف ترتيب حروفه ،فإذا · كان الاختلاف كلياً مثل فَتْح وحَدُّف سمى قَلْب كُلِّ، وإذا كان في بعض الحروف؟ فقط نبحو :اللهم التُر عَوْراتنا وأَمِّنرَوْعاتنا سُمِّي قُلْبُ بعض . وإذا وقع أحدهما فى أول البيت والآخر في تمامه سمى مقلُّوباً مُجنَّحاً كقوله:

ساق يُسريني قلبُسه قسوةً

وكل ساقٍ قلبُــه قُــاسِ

وإذا اقترن المتجانسان سُمى مُزْدَوِجا وَمُكرَّرا ومُردَّدا، وقد مثله الناظم بقول

الله تعالى : « ، جئتك من سيابنبا يقين » ، الخامس جناس الخط ، كما ساه المناظم، ويسمى الجناس المطلق؛ وهو ما توافق فيه اللفظان خطًّا من غير توافق فى الحروف نحو قوله عز وجل: « قال إنِّي لعملكم من القَالِين » وما توافقا اشتقاقاً وإن لم يتوافقا لفظاً كقوله سبحانه: « فأَقِمْ وجهَك للدين القَيِّم » ، ويسمى جناس الاشتقاق كما أن الأول يسمى جناس شبّه الانشتقاق، والناظم ضمَّن هذا النوع في لاحقة جعلها ختام المنظومة ، أ وذلك لعدم دخوله تحت تعريف الجناس ، وكذلك فعل صاحب التلخيص ؛ إذ جعله من الملحق بالجناس .

### صاحب المنظومة

هو أبو عبد الله محمد بن طاهر النهوَّارى الفاسي، أحد الأعلام في الفقه والعربية والأدب ، أخذ عن جلَّة علماء عصره ،وأخذ عنه السلطان سلمان العلوى فَمَن دُونه ، وولى قضاء فاس فحُمدت سيرتُه وألفعدة تآليف أكثر هانظم ،منها أرجوزة فها انفرد بن ابن عاصم عن المختصر الخليلي من المسائل الفقهية ، وأُرجوزةٌ في علم الكلام، وأرجوزةً في علم المنطق

وأرجورة الجناس التي بين أيدينا ، وكتب حاشية على شرح الشيخ سعيد قَدُّورة على السَّلم من سياها «اليواقيت المنشُورة » ، وله شعر جيد، وتوفي سنة ١٢٢٠ ه

ومن شعره هذا الموشّح الذي ارتكب فيهمن الجناس ماجاء على خلاف مذهبه في عدم الإكثار منه ، ولكنه مع ذلكأً حسن فيه و أجاد وأبان عن براعته التامة في هذه الصناعة:

. شــــادنُ بالغَــــرامْ

وصلْت، لا بْسرامْ

والهوى لا يريسم

مُهجتى بالمُقَــلْ

حـلَّ فيـه الكَحـلْ

فوق غُمْدنِ الأَسلُ

بُخْــلُه بِالسَّلامْ

أَضِنَى قسلبي السَّليم

ليْتَــه بالكَـــلامْ أَحْيَا صبَّـا كَلِيمْ

أَمُنمَّت مُسروْنَت عجيب يسميتُ مُسروْنَت عجيب يسميتُ مسميتُ مسميتُ بتحفة الجُلاس في جمع ما جاء من الجناس والله جل وعلا سبحانه أرجوه في التوفيق والإعانه

### سانقة

لفُسواد حَسِم في ذمّ أنواع الجنساس خَجَه في دمّ أنواع الجنساس خُجَه في دمّ أنواع الجنساس خُجَه دُرّ ثغْر بَسِم ولا أَتَى أَبو على بن رشيت في الغضّ من ذاالنوع بالفهم الرشيق في الغضّ من ذاالنوع بالفهم الرشيق في به الإنسان وقد مضَى عليه غير واحد على بالشّنا والحمد في المُحتنبُ وهو بديع الحسن لايُجتنبُ بالشّنا والحمد والدرأي فيه أَنّه مُستحسن بالشّنا والحمد والدرا في فيه أَنّه مُستحسن في المسن به المنا به بل قيل كالخال فما قلّ يَزين فيه النّه منا في يَزين

### ذكر الجناس التام واقسامه

وكثرة الخيلان فىالخد تَشِينُ

إن حصل الطّباقُ فى اللفظيْن فى عدد الحروف دون مَيْنِ واتفقت فى النسوع والمترتيب والتحدث فى هيئة التركيب

وحْشَدُ الهداشيي هَشِيمْ من خَدا لائمي في هدواه لَئِيمْ في هدواه لَئِيمْ في هدواه لَئِيمْ أَيّه الفساطمي وسل مُحبّا فطيم للفاه للفي الفسام لفف واد حسيم مُظهِرُ بابنسام دُرَّ ثغر بَسِمِ، في نص المنظومة في به الإنسان

وخير ما فاه به الله السان وخير ما فاه به الله النا والحماء فالحمد لله العملي الفرد فالحمد تشرف البيان به وتم على من شرف البيان به وتم النعمى لنا بسبيه محمد نبينا المختار وآليه وصحيمه الأخيار وآليه وصحيمه الأخيار ما رحمن الجناس في الكلام ما يحمد به الرجر وبعد فالقيمد بهذا الرجر موجز وبعد موجز

فى أول أو وسط أو فى النمام وبالمُطرَّف ادعُ ذَابلاكلامُ وبالمُسلَيَّل ادعُ ما زادكَمـــا بين الجَوارِي والجَوَى فَلْتعلَمَا ذكر المضارع واللاحق وحيث الاختلافُ في نوع فمَا فى غير واحد يكون منهما فإن يكُوناً مُتقاربَيْن م فهدو المُضارعُ بغير مَيْنِ لا فــرق بين طــرف ووسطِ كجيء بذا المختبط المغتبط وإن تمساعسدَ، فسذاك اللاحسق كمشل مافى لاسق ولاحسق رحيث الاختلاف في الترتيب فهو جناس القلب في التركيب كالفتح والحتــف وذا يُلقّبُ بقَلْب كُلِّ حيثًا يستوعبُ وقَلْب بغْضِ إِن ببعض الأَحرُف كمشل روغات وغورات يفي وإن أتت في البيت أولى الكلمتين صدرًا وأخسرى عَجُزًا بغير مَيْن وفيهما تجنيسُ قلْب فادعُـهُ

مُجنَّحماً ولا يعسزُ وضعُسبةُ

### ذكسر المحرف

وحيثًا في هيشة الحروفِ تخسالفًا فانسُبْسه للتحريف وحُكمُ ما شُدِّدَ من ذي الأَحرُفِ كحكمُ ما شُدِّدَ من ذي الأَحرُفِ كحكم ما خُفِّفَ منها فاعرفِ

ذكر الناقص وفروعه وإن يكُ العددُ في إحداهُمَا أَنْشَعَن حدرفاً، ناقصُ له شُمَى وحيثًا اشتقداق أو يُمبه يحيق بينهما فَبِالجِناس يلتحت تَمَّ الذي رُمْتُ من الجناس والحمد اللإلهِ ربِّ الناساسِ آ ثُم على أفضل رُسُلِ اللهِ أذكى صلاتمه بسلا تَناه

> **عبد الله كنون** عضوالمجمع من المغرب

وعند الاقتران يُدعى حيث جاء مسردد مردد مسردد مكسررا مردوجسا كسب يسب يسب يستن كسب القبار بالتبين تم جناس القلب بالتبين

وحندهم تبجنيسُ خطِّ وهُو ما توافق اللفظان فيه فاعْلمَــا

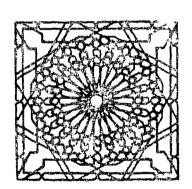

## الكرور في فيف

من يدرس تراثنا الشعرى يعرف أنه

يصور حياة أسلافنا من جميع أطرافها ألم لسياسية والاجتاعية والعقلية فقد مثَّلوا ئيه جوانب حياتهم، ولم يقصروه على وصف مشاعرهم الوجدانية الخالصة ، بل وسعوا من قديم جنباته ليصور بيئتنهم ومجتمعهم وحروبهم أَو أَيامهم . وعرف أذلك علماؤنا في العصر العباسي ، فحينا حاول الجاحظ مثلا أن يتحدث عن الحيوان ملاً كتابه عنه بـأشعارالجاهليين أنى الحيوان وطبائع أنواعه سواء منها ما كان سبعاً أو بهيمة، وبالمثل علماء اللغة تحين تحدثوا عن النجوم والرياح والأمطار والفلوات ومراعيها وأشجارها ونباتاتها وأزهارها ساقوا في ذلك أشعاراً كثيرة ،كما ساقوا أشعارًا كثيرة تصور عاداتهم وتقاليده ووديانتهم .

وقد مضى الشعر العربى على هذا النحو طوال عصوره يصور تاريخ العرب السياسي

﴿ والحربي وحياتهم الاجتماعية والفكرية ، أوتنبه لذلك مؤرخونا قديماً ، إذ نرى ﴿ الطبرى وغيره يتوقفون في تاريخهم مرارًا لينشروا بعض الأشعار التي نُظمت في الأُحداث السياسية والحربية، وكأنما هداهم حسهم الناريخي من قديم إلى أن الشر وثيقة تاريخية ينبغي أنتضاف إلى وثائق الأَخبار المروية. ولا أرتاب في أنهم تنبهوا إلى أنه وثيقة أكثر نبضا بالحيوبة والحياة من الروايات الشفوية ، لأَن هذه الروايات تعتمد على السمع ، بينما يعتمدالشعرغالبأعلى البصر والمشاهدة ، إذ يشاهد الشاعر الأحداث التاريخية ويصورها ، وليس من رأى كمن سمع 🗓 وايس ذلك فحسب، فإن الرواية للحدث التاريخي قد يدخل عليها الكذب والتعصب والهُوى، وقد يدخل عليها أيضاً شيء من النسيان لبعض دقائق الحدث.

ومن المؤكد أن الشعر أحياناً يكمل التاريخ، فقد ينسي المؤرخون معركة

كبرى ويذكرها بعض الشعراء كممركة الأُسطول العربي مع الأُسطول البيزنطي في عهد الخليفة المتوكل ،فإن الأُسطول الأُخير دُمِّر كأن لم يكن شيئاً مذكورًا. وسكتت عن ذكر ذلك كتب التاريخ العربية ، ولولاأن البحترى صور المعركة وبطولة العرب فيها ما عرفنا عنها شيئاً . وكلنا نعرف أنه لو لم يقيّض المتنبي لتصوير بطولة سيف الدولة أمير قلعة حلب الذي ظل ينازل جيوش الدولة البيزنطيةنحو ثلاثين عاماً وينزل سا هزائم متعاقبة ما تجسدت هذه البطولة في نفوس الشباب العربي من جيل إلى جيل بالصورة الرائعة التي رسمها المتنبي للبطل العربي، وإذن لكانت سردًا تاريخيا لايحوى شيئا من هذا اللهب الحمايي الشعرى الذي أودعه المتنبي . مَيْفياته . ومن يقرأ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: دولة نور الدين ودولة صلاح الدين ، لأبي شامة القدسي يلاحظ أزه قسم وصفه لمعاركهما الحربية ضم الصليبيين قسمين: قسماً لنفسه يسرد فيه أحداث المعركة ، وقسماً للشعراء يصفون فيه المعركةوأحداثها وصفاً شعريـا، يصور بسالة قائدها وجنوده تصويرًا يُشْعَل الشبجاعة والمضاء والعزيمة المصممة في نفوس

العرب كى يسحقوا الصليبيين سحقاً لايُرْق ولا يذر .

وعلى هذا النحو كان الشعر العربي دائما سبجلا تاريخياقيما لأَحداث القرون. الماضية؛ وليس هذاكل ما أُريد أن أقوله، بل أريد أن أقول أيضا إنه حين نفتقد التاريخ الدقيق لدولة من دولنا في العصور الغابرة ينبغي أن ناجأً إلى دواوين \_ الشعراء الذين عاصروها . لعلنا نجد فيها ما افتقدناه أو بعض ما افتقدناه . ولعل من الطريف أن زورف أن دولة العيونيين التى حكمت إقليم الأحساء والقطيف وهجر والبحرين نحو مائة وسبعين عامأ لم تسجّل تسجيلا واضحا أحداثها وشئونها التاريخية لاعندابن الأثيرولاعند غيره من المؤرخين القدماء، راولا أن شاعرًا سجل كثيرًا من هذه الشئون والأحداث في أشعاره لضاع منا تاريخ هذه الدولة إلا قليلا. وهو شاعر من الأُسرة الحاكمة أُسرة العيونيين خلَّف ديواناً كبيرًا من الشمعر هوعلى بنالمقرب العيونى الذي عاش نحو ستين عاماً من سنة ٥٧٦ إلى سنة ٦٣١ ولم يسمجل ما عاصره دن أحداث دولته التاريخية فحسب ، بل سجل أيضاً

أحداثها منذ نشأت إلى عصره في تضاعيف مديحه لأمرائها وفخرهبآبائه وأسلافه، وبذلك كانالديوان سجلًا شعريبًا تاريخيبًا طريفاً . وقد طبع في مكة و الهند ودمشق وآخر طبعاته في القاهرة بتحقيق وشرح عبد الفتاح الحلو.

ويحدثنا ابن المقرب طويلا عن قضاء مؤمس الدولة الحيونية عبد الله بنعلى المبدلي على القرامطة نهائيًّا، بينا تقول كتب التاريخ إن دولتهم في الأحساء والبحرين كانت قد تلاشت قبل ظهوره بأكثر من ستين عاماً على يد الأصفر بن أبي الحسن الثعلى سنة ٣٩٨ للهجرة، ورُدَّت إلى خلافة بغداد. ويشيرابن المقرب إلى اضطرابات وقلاقل حدثت في هذه الديار لمنتصف القرن الخامس الهجرى ، وأن ابن عياش استطاع الاستيلاء عليها ، ومن يده أخذها عبد الله بن "على العبدلي ﴿ رَا ويشير إلى فساد عقيدتهم قائلًا: جميعاً ، ولم يُبْق مع أحد من أعوانه شيئاً ، إ وفي ذلك يقول:

> فصمار ملك ابن عَيماشِ وملك أبي ال بَهْلُول مَعْ مُلكنا عِقْدًا لنا نُظما

> وأبو البهلول كان ضامناً لخراج جزيرة البحرين . ويبدو من شعرا بن المقرب أن

ابن حياش كان قرمطيا، إذ يذكر أف عبد الله بن على العبدلى قضى عليه وعليهم قضاءً مبرماً ، يقول :

سل القسرامط من شُظَّى جَماجمهم فَلْقَأُ وغادرهم بعد العُلا خَــدمَا من بعد أِن جَلُّ بالبحرين شَأْنَهُمُ وأرجفوا الشام بالغارات والحرما

وهو يشير إلى الطامّة الكبرى طامة إغارة أبى طاهر القرمطي في سنة ٣١٧ للهجرة على الحجاج في مكة يوم التّروية وهم يلبُّون وهو يقتلهم قتلًا ذريعاً ، وقصة اقتلاعه الحجر الأَسود مشهورة. كما اَ يشير إلى غاراتهم على الشام في سنة ٣٦٠ وما بعدها، ومضى في القصيدة يذكر غاراتهم على العراق وتحريق مؤسس دولتهم : أن سعيد الجنابي لكثير من قبيلة عبد القيس،

وأبطلوا الصَّلُوات الخمسَ وانْتُهكوا أ شَهْرَ الصيام ونَصُّوا منهمُ صَمَّا أ وما بَنُسُوا مسجدًا لله تعرفه بل كلُّ ما أدركوه قائماً هُــدِما

وابن المقرب ينص على تعطيل القرامطة لفروض الدين ، ويفصِّل القول في حروب

حبد الله بن على مع ابن حياش وكيف أنه فر منه إلى أوال ( البحرين الآن) وتبعه بعض قواده هناك وقضوا عليه، يقول: فانصاع نحو أوال يبتغى عصما

إذ لم يجد فى نواحى الخطِّ مُعْتَصَمَا فَأَقَحَم البحر منا خلفه مَلِكُ مُعْتَصَمَا مَا زال مذ كان للأَّهوال مُقْتَحَما اَ

والخط: القطيف ونواحيها. وكان القرامطة قد استنجدوا ببنى عامر بن ربيعة، فجاءهم من كل فَجٍ ، واحتشد معهم كثير من البوادى، ولقيهم عبد الله ابن على فمزَّقهم شر ممزَّق، وفي ذلك يقول ابن المقرب:

فاستنجدتْ عامرًا من بأسِها فأتتْ مُغِذَّةً لاتسرى في سيرها يَتَما

واليتم: البطء. ويذكر أن فرسانهم كانوا ألفاً كاملة ، وأنهم نكَّلوا بهم تنكيلاً شديدًا:

دُسْناهمُ دَوْسَةً مَـرِّيَّـةً جمعتُ أَشْلاهم وضِبـاعَ الجوِّ والرَّخَما

مرية: قوية فهم حطموهم حطما ، جعل أشلاءهم تتكاثر وتتناثر ، وتحط عليها ضِباع الأرض ونسور الجو . وتدين الأحساء

والقطيف وأوال لعبد الله بن على العيوني وتصبح خالصة له ولأبنائه من ورائه. ويتولّى بعده زمام الحكم في البلاد ابنه الفضل ويشيد ابن المقرب بشجاعته، ويذكر أنه هو الذي اقتحم الخليج إلى البحرين وراء ابن عياش وأجهز عليه، ويتحدث عن أيامه وأنها كانت أيام أمن ورخاء، ونيه يقول:

منا الذي حاز من ثاج إلى قَطَرٍ ومن من مال العدوِّ حِمَى

وثاج: قرية في شهالى البحرين، وقطر في جنوبيها، والرمل بمرعى في الطريق إلى عمان، حماه فكان لايرعى فيه أحد، على نحو ما صنع قديماً كُليْب. ويذكر من رخاء البلاد في أيامه أن قوماً من التجار حاولوا العبور إلى البحرين فانكسرت بهم السفينة، وسلموا ولكن أموالهم غرقت، فحوض كلا سنهم بقدارما فقد من ماله، فعوض كلا سنهم بقدارما فقد مقودا من اللؤلو قيمتها مائة ألف، فأعطاه المال واشترى به ثانية عقودا ممائة ألف، فأعطاه المال هذا الجوهرى العراق، وعرض جواهره على سلمان هناك فبخسه ثمنها فقال له: خذها بلا ثمن ، فإن هذه الجواهر جميعها من مال ملك البحرين، وقص عليه القصة .

فأمر السلطان في الحال بجام من شراب. فشربه قائماً حكما يقول الخبر وإجلالا لملك البحرين الفضل بن عبد الله. واشتراه من التاجر، كما قال، دون أي انتقاص للثمن الذي ذكره، وفي ذلك يقول ابن المقرب مفاخراً:

منا الذي قام سلطانُ العراق لَهُ جلالةً والمَـدى والبُعْدُ بينهما

واطّرد الأمن والرخاء في عهد ابنه محمد آبي سنان، وقد ظل أميرًا على القطيف وأوال ، أو البحرين ، ثمانية عشر عاماً، وكان بحرًا فياضاً مثل أبيه الفضل ، ويروى أن عامله آيعلى البحرين جاء إليه عمال ولآلىء وجواهر كثيرة ، وتصادف أن كان في مجلسه شاعر عراق يعرف بالثعلبي ، دبّع فيه مدائح كثيرة ، فقال للعامل : ادفع المال إليه ، وكان فيه جوهرة بألف دينار ، فبهت العامل ، ومات على الأثر ، وإلى ذلك يشير ابن المقرب بقوله :

منا الذي مِن نَداه مات عاملُهُ غَمَّا وأصبح في الأموات مُخْتَرما

وخلفه ابنه أبوفراس غرير ، ويُرُوَى أَن الثعلبي شاعر أبيه امتدحه يوماًبقصيدة

فطلب إلى صاحب خزائنه أن يعطيه جميع مفاتيحها ويتنحى بعيدًا عنها ليأخذ منها والميريد والمناس والميريد والمناس والميريد وا

منا الذي جادَ إِيثارًا بِمَا ملكتُ كُفَّاه لا يَسدَ يجزبها ولارَحِمَسا

وهذه التطايا للشعراء إنما وقفنا عندها اندل على الرخاء الذي نعمت به تلك الديار في عهد هوُّلاءِ الأُمراءِ، وأيضاً لندل على أنه كانت هناك نهضة أدبية رَعَوْها خير رعاية ، على نحو ما نرى الآن في عطانياهم رجوائزهم الغامرة للشعراء . وهذه الأَخبار التي نسوقها مع الأَبيات السالفة إنما استقيناها من الديوان نفسه، فمع كلقصيدة وأبياتها شروح لإشاراتها التاريخية. وكمَّان ديوان ابن المقرَّب يحمل تاريخ الهيونيين شعرًا وشرحاً أو نشرًا . ويذكر أنه كان يلي الأحساء في زمن غرير عمه على بن عبد الله وأنه أتت على أهل الأحساء سنة شديدة ، فأمر بخزائن الغلال والتمر أَن تَفْتِح وَيِـأَخِذَ مِنهَا أَهِلُ كُلِّ بِيتِ مَايِسَدُّ حاجتهم، وأمر برفع الضرائب عنهم ،

وما زال ينفق عليهم حى صلحة غارهم وأخمه الله المقرب: وأخمه الله المقرب: منا الذي نَضَ أموال الخزائن في

غُوْث الرعيّه لا قرضاً ولا سَلَما وبيع السَّلَم المؤجل معروف، فهو قد أعطاهم ما أعطاهم دون أى مقابل وعاصر هذا الأمير في القطيف أبو الحسن ابن عبد الله بن على ، وإليه لجأت جماعة من فرسان عبد القيس ، عدادهم سبعون فارساً ، فأكرمهم وأمر لكل منهم بدور وأمتعة وخدم ، وسجل لهم في البساتين والأراضي إقطاعات يتوارثونها خلفاً عن مانف ، يقول ابن المقرب :

منا الذي جعل الأقطاع من كرم إرثاً تسوزًعه الوُرَّات مقتسا وأهنم من ذلك أنه حضر هذا الأمير ذات يوم أربعون شاعراً ، فأعطاهم أربعين فرساً مُشرَجاً ملجما

ولعل في هذا العدد الوفير من الشراء مايدل بوضوح على النهضة الأدبية زمن العيونيين ،وإلى هذا المطاء وأولئك الشعراء يشير ابن المقرب بقوله عن أبي الحسن ؛ وجاد في بعض يوم وهْوَ مُرْتَفِقٌ وجاد في بعض يوم وهْوَ مُرْتَفِقٌ اللَّهُما

وخلفه ابدنه المحسن على القطيف ، ووفله عليه عمه على بن عبدالله حالمار ذكر و أمير الأحساء فتلقاه خارج انقصر ماشيا، رأقطعه قرية الظهران على ساحل البحر ، وهى - كما يقول شارح المدم ان - ذات نخيل وأشجار وثمار وزروع . وحرم أن توقد مها نار - للضيافة غير ناره ، يقول ابن المقرب :

منا السذى لم يَدَعْ نارًا بساحتِهِ تُذْكَى سوى ناره للضيف إن قديما

ولابد لقارىء ديوان ابن المترب أن يلاحظ أنه يتحدث تارة عن أمير الأحساء، وكانت القطيف وتارة عن أمير الأحساء، وكانت للأول الإمارة الكبرى في تلك الدولة ، وغالباً تكون معه أيضاً إمارة أوال وغالباً تكون معه أيضاً إمارة أوال أو البحرين الحالية . ومن أهم أمراه الأحساء في عهد الحسن بن أبي الحسن أبي الحسن أبن المقرب أن شخصاً ثار عليه يسمى النائلي وأنه جمع له جموعاً غفيرة من البدو ، وحاصر الأحساء ثلاثين من البدو ، وحاصر الأحساء ثلاثين بوماً ، اقتحم في نهايتها أبواما، وكا يكتب له الذصر ، غير أن شكرا تلقاهم مع أناه وجناه وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً عند بستان يسمى بالخائس وكان من

قتلاهم السبيع أحد شجعانهم ، يقول ابن المقرب :

منا الذي عامَ حَرْبِ النائليِّ جَــلا يوم السُّبيْع ويومَ الخائسِ الغَمَما

وكان شكر فارساً مغوارًا، وفي عهده آ وعهد أخيه الحسن – ويلقب بالزئر – سار صاحب جزيرة كيش بمراكب كثيرة لغزو أوال، ونزل فيها بمكان يسمى سُترة، وفاجاًهم فيه شكر، واحتدم القتال بين الفئتين، ودارت على صاحب جزيرة كيش وجنده الدوائر، فقتل منهم ألفان وثمانمائة، ولم يسلم منهم إلا عدد يسير، وفي ذلك يقول ابن المقرب:

ويومَ شُتْرةَ منا كان صاحبُه لاقت به سامة والحاسك النّدما ألفين غادر منهم مَعْ نُمانِ مِثْى صَرْعَى فكم مُرْضَع من بعده يَتَما

ويتم: أصبح يتيا . وبتوفى شكر سنة ويتم : أصبح يتيا . وبتوفى شكر سنة محمد ونظل نحو عشرين عاماً لايلقانا أمير نابه للعيونيين يتحدث عنه ابن المقرب مفاخرًا كعادته فى أشعاره . حتى إذا كانت سنة ٨٤ تولى على الإمارة جميعها أهم أمراء هذه الأسرة العيونية :

محمد بن أبي المحسين أحمد بن حبد الله ابن على وكان قد بدأ بولايته على الأحساء المرتب على وكان قد بدأ بولايته على الأحساء الرب القطيف للحسن بن شكر بن الحسن ابن عبد الله فلم يفكر أولا في ضمها إليه ، وحدث أن حل على القطيف في القيظ ونزل منها على صَفُوى . فخشى الحسن ونزل منها على صَفُوى . فخشى الحسن أن يكون أغرضه الاستيلاء على بلده ، أن يكون أغرضه الاستيلاء على بلده ، وأنار عليه آل شبانة وآل الجحاف وحساكر القطيف وفرسانها . ونازله ، ودارت الدواثر عليه وعلى من معه ، وقى ذلك يقول ابن المقرب :

وبذلك مدّ الأمير محمد بن أبى الحسين لواء إمارته إلى القطيف وجميع بلاد تلك الدولة ، بل لقد أخذ بمده على القبائل فى نجد ، واتسع فى مَدِّه غرباً وشهالًا ، بما جعل

الخليفة الناصر لدين الله (٥٧٥-٣٢٣ه.)
يعهد إليه بخفارة الحاج من بغداد إلى
مكة ذهاباً وإياباً، وفرض له في كل سنة
ألفاً ومائتي ثوب من عمل مصر أكثرها
من الإبريسم كما فرض له من البصرة
كل سنة ألفاً وخمسائة حمل حنطة وشعير
وأرز وتمر مدة حياته، وإلى ذلك يشير
ابن المقرب إذ يقول:

منا الذي كلَّ عام بالعسراق له

رَسْمُ سنيٌ إِلَى أَن ضُمِّن الرُّجَما
والرجم: حجارة القبر. يريد إلى وفاته.
ويشيد به في أشعاره إشادات كثيرة،
جعلته يقول له: نشدتك الله الذي
لا إله إلا هو أن لا تتحامى ما يحويه
ملكى من أمر ونهى وفرس ومال وخادم
ولا تشاورني في شيء بما أملك ، فأمرُك
فيه كأمرى ، وله يقول:
رماحُ الأَعادى عن حِماك قصارُ

رِمَاح الاعادى عن حِماك وصار
وفى حَسدُّها عما تروم عِثسارُ
وكل امرى وليست له منك ذمة وكل امرى اليست له منك ذمة الله ويُضارُ

ب یصسام برعلی رعم کم کم اسه ویصسار وما عزَّ من أَمسی سواك مَعاذهٔ ولوعَصَمتْهُ يَعْرُبُ ونزارُ

نَعِشْ فى عظيم الملك ما لاحَ كوكَبُّ وأظلم ليسلُّ أو أضاء نهـارُ

وقد استطاع أن يمد رياسته على قبائل نجد الشرقية وأن يحمى الحجاج ، كما أراد الناصر ، في ذهابهم وإيابهم إلى الحج ، فأصبحت الطرق آمنة ، ولم يعد بين القبائل من يقطع الطريق على الحجاج وينهب أموالهم أو يسفك دماءهم ويسبى نساءهم . وجاءته أخبار ف سنة ٩٨ بأنبني مالك الطائبين يتنجمعون حول لينة ـ ماء بطريق مكة يرده الحجاج -كي يقطعوا عليهم الطريق فجمع لهم فرسان قومه ، وفاجأهم ، يقتل فيهم ويسفك دماءهم . وكانوا جمرة من جمار العرب ذوى بأس ونجدة ، فأوقع بهم وقعة مُبيرة ، أهلك فيهاكثيرا من الرجال وأخذ الأُموال وسبي الحريم والذراري ،وفي ذلك يقول ابن المقرب : وفي لِينةِ أَرْدى شغساميمَ طُيِّيءِ

جِهـارًا ولونُ الجـوِّ بالنَّقْع حائلُ عشيَّةَ لايَلْـوى عِنـانَ جـواده

حِمَّى والعَـذَارى دَأْبُهنَّ التعاول الشغاميم : الطوال ، ويريد الشجعان وكأَّما أرادت طيء أن تشأر لهـذه الواقعة من أمير القطيف والأحساء ، فجمع رؤساء بني ربيعة بن حارثة من طبيء وهم

سعيد بن فضل ومانع بن حديثة ومسعود ابن بريك جموعاً غفيرة من قبيلتهم، وانضم إليهم دهمش بن سند وقبائل شي من زبيد وعرب الشام ، وائتمروا فها بينهم أن يقطعوا الطريق على حجاج بغداد ونَقْض ذمة الأمير محمد بن أبي الحسين وإثبات أنه لايستطيع أن يفي ما حمًّا الخليفة الناصر من تأمين طرق الحجاج . وعلم الخليفة بما اعتزموا عليه ، فأُنبأُه الخبر، فجمع عرب إمارته وانضم إليه عرب العراق العقيليون من بني المنتفق وبني خفاجة ومن خالطهم من قبائل قيس وربيعة، وسار حتى لتى جموع طبيء ومن معهم بظاهر الكوفة ، واقتتلوا قتالًا عنيفاً ، ودارت الدوائر على طيىء وحشودها ، وتقهقروا حتى بلغوا رِحالهم . وأرسل رؤساء طيىء إلى الأمير محمد يناشدونه العفو عنهم، فرقَّ لهم وعطف عليهم وأجارهم وأجار أهلهم وأموالهم ، ولم يُجِرُ دُهْمَشًا ، أُفلخل مشهد الإمام على بن أبي طالب وتحرَّم به مستجيرًا بقبره . فأقام الأمير محمد عليه الحراس خوفاً أ

من هوبه ، وأرسل إلى الخليفة الناصر"

نیذکر له أمره ویسمأله زأیه فیه، فأرسل

إليه جنودًا ساقوه في الأَغلال إلى بغداد. واستتابه الناصر، فتاب، وخلع عليه وخَلَّى سبيله . ويردد ابن المقرب ذكر هذه الواقعة في مدائحه للأَمير محمد من مثل قوله:

ولما أتت أهل الشآم يقودُها السام السام السام السردي قَوْدَ الجَنيب الراكب

سعيدً ومسعودٌ ورَهْطُ حديثة يُسِيرون جُرْدَ الخَيْل بين النجائب

أَتَاهُم يَجَـُوبُ البِيدَ بِالخَيلُ وَالقَنَا فتَّى عَبِـدَلُّ فِي الوغَى غَيرُ هائب

فلم يُنْجهم إلا الفرارُ وجيرةٌ أتتْ يُمنه ما فيها معابُ لعائب

ومال أميرُ المؤمنين بسودّه إلى المُعاربِ

حمى البرَّ من حسدِّ العسراق فحازَهُ إلى الشام واستولى على كلِّ ناعب

ودانت عرب نجد جميعاً بالولاء للأمير ومحمد من دياره إلى مكة والمدينة ، ومن العراق إلى الشام ، ولم يعد هناك من يقطع الطريق على الحجاج ولا من

يعبث بالأَمن، وسارت القوافل من عُمان إلى حلب ومن بغداد إلى مكة دون حاجة عظمة . ولولا ابن المقرب وديوانه ماعرفنايا أعمال هذا الأمير وماكفله للجزيرة العربية في أيامه من أمن ما بعده أمن ، وهو أمن شمل الحجاج إلى ببيت الله الحرام ، فلم يعودوا يُنْهَبون ولا يسلبون أَموالهم وأَزوادهم ، ولم تعد السيوف والرماح تنوشهم وتُهْدر دماءهم . ومن العجب العجاب أن هذا الأَمير العظيم يأْتمر به بغض أهله في سنة ٦٠٣ للهجرة ، إِذْقُدِّر له أَن يُغُوى ابنُ عمه غرير بن المحسن ابن شکر راشد بن عمیرة علی اغتياله نظير أخذه لجميع أمواله وذخائره ، أما الإِمارة فتكون لغريبر . وتمت المؤامرة وقُتل الأَمير غيلةً ، وبكْته إمارته طويلا ، وأنَّ ابن المقرب وأعول بمثل قوله :

لعمسرى لئن كان الأُميسرُ محمَّدُ
قَضَى وأُصيبتْ يسوم نَحْسٍ مقاتلُهْ
القسد مُنِيتْ منه الأُعسادى بثائر
همام أِبَى أَن يَحْمل الضَّيْمُ كاهِلُه

وصل . أجدب . ولا نرى لابن مقرب مديحاً في غرير ، بل على العكس نرى له فيه لمزًا كثيرًا ، وهو لمرز شمل به أيضاً خليفته على الأحساء أبها ماجد محمد بن على بن عبد الله ، مما جعله يجتاح أمواله من طريف وتالد وصامت ولا راعى فيه حق النسب والولاء ، وزج به في غياهب السجن وضيق وزج به في غياهب السجن وضيق عليه في الأصفاد ، وجعل على الأبواب لحفظه الحراس والأرصاد . ونظن ظنا أن ذلك كله لم ينزل به لندبه الأمير محمداً ولمز قاتليه ومن خلفوه ، بل أيضاً محمداً ولمز قاتليه ومن خلفوه ، بل أيضاً لأنه فكر في أن يستخلص الأمر لنفسه ،

إلى م بنى الأعمام أنُغضى على القَدَى

وَدَمْعُ المَّاقَ قَدَ تَدَاعَتُ حُوافِلُهُ

وهل يحمل العزمُ الثقيلَ أَخوالعُلا

ويضعف عن حَمْل الظُّلامة كاهلُهُ

بممدوحه باتكين أمير البصرة بمثل قوله: یُثْنِی ہا باد ویشهد حاضرُ ولدى أعمدة قليل قَدرُها جـــدًا وللـــديوان وال قادرُ ولقد جـرى فيها بواسطَ وقعـةٌ ما كان لى فيها هنالك ناصرُ فادْفَعْ بجاهك أو عالك مُنعماً عني، فمالُك للعُفاة ذَخائر ويعود إلى موطنه الأحساء في سنة ٢٠٥ مؤملا زوال البغضاء بينه وبين محمد ابن على أميرها. ونجده يستعطفه بباثية طويلة يذكر فيها مناقب قبيلته وعشيرته وأهله العيونيين، ويطيل في مديحه طامعاً أن يرد عليه أمواله وبساتينه ، متوسلا إليه بقرابته وأواصرها الوثني عمثل قوله: أبا ماجمدِ أُنظرُ إلى ذي قسرابةٍ بعين رضاً يُغْضِي لها الخائنُ الخِبُّ ولما أنشده القصيدة أقبل عليه واعدًا له وعدًا جميلا ، غير أنه

لم يبادر إلى تحقيق وعده ، فمدحه ابن

وما بعد سُلْب المال والعِزِّ فاعلموا مُقــامٌ وزادُ المرءُ لابُــدٌ آكِلُــهُ ومضى يستثير قومه وأهله للثورة على الحاكمين ثورة تـأتى عليهم . وأقام في السجن مدة ، ظل فيها يدبِّج القصائد فى مدييح محمد بن على بن عبد الله حتى عفا عنه وردَّ إليه حريته، فولَّ وجهه نحو العراق ونزل البصرة ، ومدح واليها باتكين بن عبد الله الرومي ، وانعقدت بينهما صلة منذ هذا التاريخ : سنة ٦٠٥ للهجرة أل واتجه نحو بغداد ، فمدح الخليفة الناصر ، ونال بعض جوائزه ، وتعَّرفَ ٦ على أدباء بغداد وعلمائها وفي مقدمتهم أبو البقاء العكبري العالم النحوى المشهور. ورأى أن يعود إلى موطنه الأحساء محملا بتجارة من أعمدة الحديد ، غير أنه فوجيء في مدينة واسط بابن الدبيثي ضامن المكوس يطالبه بضريبة تبلغ نصف ثمن بضاعته ، ثما جعله يُصْليه نارًا حامية من هجائه المقذع . وحين قدم البصرة طالبه ضامن المكوس فيها شرف الدين المعروف بالكاتب ببعض الضرائب، فاستجار منه

المقرب بكافية يستنجزه فيها وعده ، مكررًا ذكر القرابة وما بينهما من رحم واشجة ، ومغالباً في مديحه غلوا شديدًا نشل قوله:

تَـرَى العَرَبَ العَرْبا يحجُّون بَيْتَهُ

كَأْنَهُمُ جَاءُوا لَــذَبْحِ النسائكِ
رِجَـالا ورُكْباناً فمن طالب غِنَى
ومن تائب عن زَلَّـة متــداركِ

وعاد إلى وعده . ولم يحظ منه الشاعر بغير الوعد والمماطلة فيه ، وفي هذه الأثناء استطاع الفضل بن الأمير محمد ابن أبي الحسين بمساعدة الخليفة الناصر وما أمده به من الجند والسلاح أن يستولى على القطيف وأن يفتك بغرير وقتلة أبيه ، فرحل إليه ابن القرب وأخذ يدبع فيه مدائح كثيرة مثنياً فيها على أبيه ومترحماً ، غير أنه لم يحظ منه بطائل ، إلا قليلا ومقداراً حقيراً ، مما جعله يتلومه بقوله :

فلا تتَّكلْ يا فَضْلُ فى الفَضْلُ والنَّدَى

الله على سالف أَسْداه جَدُّ ووالِدُ والِدُ فلا حمد إلا بالذى يفعل الفتى الله ولو كثرُتْ فى أَوَّلِيدِ المحامدُ وعبئاً. يذكره بما أصابه من مصادرة

أملاكه وأمواله وسجنه في سبيل ميله إليه وندبه لأبيه واستثارة الناس ضد قاتليه. ولم يكن الفضل في همة أبيه وعزمه وشجاعته ، وزادت القطيعة بينه وبين ابن المقرب وغيره من أبناء عمومته حين وقّع صلحاً بينه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن أبعض جزر البحرين وبعض مقاسيمها، وفرض على نفسه إتاوة له سنوية: خمسائة دينار،مما جعل الناس في القطيف والأحساء يسخطون عليه سخطاً شديدًا. ويثور عليه ابن أخيه على بن ماجد بن محمد بن أبي الحسين ، ويفرح به الشاعر كما فرح به أهل إمارته الأَّحساء وغير الأَّحساء ، إذ نشر العدل في ربوع البلاد ورفع عن الناس الجور والمظالم، وله يقول: ١٠ . .

أَضحتْ بك الأَحساءُ ساكنةً وقد رَجَفتْ بمن فيها وكادت تُقلَبُ ومنَعْتَها من بعد ماكانتْ شُدًى .

فى كلِّ ناحية يُغار ويُنْهَبُ وملاَّتَها عُدُّلًا وكانت عُمَّمَتْ جَوْرًا تغورُ به الديار وتُخْربُ فعلى بن ماجد قد أشاع فى الأحساء الأمن والعدل اللذين لاتصلح حياة الرعية

بدونهما ، وعم الرخاء ، عير أن ذلك لم يدم طويلا ، إذ ثار عليه مقدم بن غرير ابن الحسين بمساعدة ابن أبي جروان أحد رؤساء قبيلة بني عبد القيس .

وضعفت أداة الحكم حينئذ ضعفاً شديدًا ، وعاث فيها المفسدون ، وعاث فيها المفسدون ، وأصبح لأهل البادية السلطان الأكبر وخرجت الأموال إلى أيديهم، واجترأ الناس، وصار كل له هوى يميل إليه ، ويود لو يكون الملك وزمامه فى يديه، وزُجّ فى السجون كثير من العيونيين وغيرهم وصودر ما فى خزائنهم من أموال ونرى لم أبابن المقرب يصور كيف فسد الحكم حينئذ فسادا من الصعب درؤه أو إصلاحه فى قصيدة له نونية طويلة يوجه فيها الحديث إلى قبيلة عبد القيس جميعها لعلها تتدارك الصدع المتفاقم، قائلا:

أرِجالَ عبدِ القَيْسِ كم أَدعوكمُ فى كلحين للهُلا وأَوانِ القومُ تأكلكم ويأكلُ بعضُكمْ بَعْضاً كأنكمُ من الحِيتانِ

مَنْ عــزَّ منكم كان أكبــرُ همِّــهِ

شَقَّ العَصَا وتذكَّرَ الأَضغانِ للم يغضب البدويُّ إلا قلمُ مُ للم مُ سُدُّوه، كي يسرضي، بمال فلان

والله ما نحسَ البلادَ سِواكمُ للملطانِ لا بالعِدى انتحسَتْ ولا السلطانِ

ويدعو عبد القيس إلى الالتفاف ثانية حول أميرها القديم، ويتجه إلى ابن أبي جروان باللوم العنيف أن يكون أداة من أَدوات الخراب في الإِمارة العبدلية. ثم يـأَخذ في استعطافه ، حتى يكف عن ظلم الناس، إذ كان مقدم بن غرير لعبة في يده . وتظلم الدنيا في عين ابن المقرب ، فيخرج من البلاد إلى العراق، وممتدح والى البصرة باتكين بن عبد الله الرومي والخليفة الناصر في سنتي ٦١٣ و ٦١٤ـــ للهجرة ، ويعود إلى موطنه ، فيجد صولجان الحكم بيد أبي القاسم محمد بن مسعود ابن محمد بنعلى ،فيمتدحه بقصيدتين: دالية وميمية ، ويشيد فيهما بكرمه وشجاعته ،ويتنصل في ثانيتهما من وشايات خصومه وما يزوِّرونه عليه من القول . ويمضى فى استعطافه وأنه تحمل ماتحمل من اجتياح ما له وسجنه فى سبيل أُسرته الحبيبة إليه ، ويتوسل إليه أن يبقى على ذمامه وأن يرعاه بعنايته، ويمتدح ابنه مسعودًا أيضاً بقصيدتين لامية وميمية ،

ويبدىءُ ويعيد فى وصف بالكرم والشجاعة والفروسية والتنكيل بالأعداء. ويتولى إمارة البلاد أخوه الفضل على بن مسعود، فيمتدحه بقصيدة لامية، يشيد فيها بحكمه وحسن تدبيره وسياسته، وعدالته ونشره لأحكام الشريعة وأخذه على أيدى المفسدين والفاسقين، يقول:

رفعت عماد المجد من بعد ماوَهَى ورَتَّ وأضحى رُكْنُه وهُو مائلُ وقمت بأحكام الشريعة فاستوت لديك ذوو الأجبال: طَيُّ ووائلُ وأوهيت كيد الفاسقين فأصبحوا وناصرُهم من جُمْلة الناس خاذل

وفى القصيدة ما يدل على أن الأسرة: أسرة مسعود لم تكن تسبغ عليه مودتها وعطاءها، إذ يشير إلى أن المكان إذا نبا به اغترب وأن من عادته الاغتراب والهجرة عن الوطن ، إذا وقع به أذى أو أحس ضيا ، يقول :

ولى عن مكان الذل مَنْأًى ومَزْحَلٌ وذا الناسُ في الدنياغريبٌ وآهِلُ

ونراه فى العراق سنة ٦١٧ وعادة ينزل أول ما ينزل فيها بباتكين أمير البصرة

ويولِّ وجهه نحو بغداد فيمتدح خليفتها الناصر، غير أنه في هذه المرة يوغل في رحلته شالا ، فينزل في الموصل وسنجار وديار بكر ، وعتدح مرارًا بدر الدين لؤلؤًا مدبِّر الموصل والقائم على شئونها منذ سنة ٢٠٧ للكها القاهر بن نور الدين أرسلا نشاه . وبمد رحلاته إلى الملك الأُشرف موسى بن [الملك قرالعادل في الأيوبي صاحب حَرَّان وديار الجزيرة . ويعود إلى دياره وموطنه فيجد أميرها الفضل قد أفسد أداة الحكم فيها إفسادًا لا يمكن إصلاحه ، إذ قرَّب منه جماعة من غير أهل بيته اتخذهم حاشية له، فاتفقوا مع رؤساء قبيلة بني عُقَيل أن يعصفوا بالبلاد عصفاً، حتى إذا استشارهم الفضل أشاروا عليه أن يحكِّمهم في أملاك أقربائهيأخنون منها ماشاءُوا. وحاصروا الأَّحساء وأَفسدوا ثمارهاف وزروعها ، ونزل الفضل على مشورة حاشيته ، فملك البدو من بني عقيل البساتين ظلما ، "وصار الرجل من أهل الأحساء إيضطر إلى بيع البستان الذي تبلغ قيمته مائتي دينار بدينار واحد أو دينارين أو بثوب أو بجزور وما أشبه

ذلك. ويأسى أبن المقرب لما أصاب الأسرة والدولة ويرى فيه نذيرًا بانتهاء أيامها، ويصور أساه وحزنه في نونية ، يقول فيها وقد أمضه الأسى وأوجعه الحزن الشديد: ياليت شعرى أيُّ الذَّنْبْ كان لنا

شِقْصاً لأَدني خسيسٍ من مواليدا بجُدَّةِ التَّمْرِ والشاة الرَّعرم غَدَتْ بَخَاهِ الْمَدنُ عَادِينا أَمْلاكُ عَادِينا إنَّا إلى الله لا أرحامُنا نَفَعتْ ولا طِعانُ حُماةِ القوم يَحْمِينا

والشقص: الشيء اليسير . وجلة التمر: وعاؤه . والشاه الرعوم: الهزيلة . وهو يبكى اجتياح أموال عشيرته من العيونيين ، ويقول إن البستان يباع حوفاً وقهرًا بوعاء من التمر أو بشاة هزيلة . ويسترجع محزونا للولته وأسرته ، ويرى نهايتها قد دنت . وفعلا لايمضى نحو عشر سنوات ، حتى تغرب شمس تلك الدولة إلى غير مآب ، وتخلفها دولة من العقيليين ، هي دولة بني عصفور .

وواضح أن ابن المقرب دَوَّن لنا في شعره وديوانه تاريخ أسرته على مر السنين حين حكمت القطيف والأحساء والبحرين الحالية، ولم يترك حادثة مهمة دون تدوين. وفي هذا مايدل بوضوح على قيمة هذا اللون من شعر المديح والفخر ، فني تضاعيفه قدم لنا المقرب وثائق تاريخية دقيقة عن دولة العيونيين لم تقدمها لنا كتب التاريخ ، ولولا ديوانه لضاع تاريخ هذه الدولة فيا ضاع من تاريخ دولنا وإماراتنا الصغرى في العصور السابقة .

ولا نفيد من ديوان ابن المقرب وثائق تاريخية عن الدولة العيونية فحسب، فقد تعرض للقرامطة وعقيدتهم الفاسدة ، على نحو ما مر بنا، ومما ذكره عنهم أنهم كانوا ابتدعوا في البحرين بدعة سموها الماشوش، إذ كان يجتمع الرجال والنساء في الليلة العاشرة من شهر المحرم ويشعلون ألشموع ويرقصون ويختلطون، حتى إذا تعبوا من الرقص أطفأوا الشموع ، وظلوا في اختلاطهم . فحين تولى إمارة القطيف في اختلاطهم . فحين تولى إمارة القطيف والأحساء والبحرين عبد الله بن على رأس الأسرة أبطل هذه العادة ، وشدد فيها الأسرة أبطل هذه العادة ، وشدد فيها

النكير وإلى ذلك يشير ابن المقرب إذ يقول :

منا الذي أبطل الماشُوشَ فانقطعتْ آثارُهُ وانْمَحى في الناس وانْطسَما

انطسمهنا :انطمس. وتمايسجله الديوان من وثائق تاريخية ارتفاع المكوس على انتقال البضائع من بلد إلى بلد كما مر بنا في شكوى الشاعر من ابن الدبيثي ضامن المكوس في واسط وأنه طالبه بنصف ثمنها مكسا أو ضريبة جمركية ، وله يقول : نِصْفُ البضاعة حين تَظْفَرُها

سَفَ البِضَاعَة حين تَظفُــرها مَكْسُ ، لقد بالغتَ في النُّكُــرِ

ومدائحه فى باتكين بن عبد الله الروى والى البصرة وثائق مهمة فى بيان أعمال الولاة لعصر الخليفة الناصر، وربما كانت تلك أعمالهم دائماً، فهو لايقف عند مديحه بالكرم والشجاعة والتقوى والعدالة التى لاتستقيم حياة الرعية بدونها، بل يتعرَّض لأعماله، ويصفها وصفاً تفصيلياً فى ثلاث قصائد: داليتين ولامية، من ذلك قوله:

بَنَى بالبصرة الفَيْحاءِ شُورًا يضاهي السدَّ سَبْكاً وانعقـادَا

وزيَّنها بأُسواقِ أَرانَــا بوادا بَوادا

وكم من مُشْهَد ورباط زُهْد ب. ومدرسة بننى وهُــدَى أَفــادا

وجامعُها المعظَّم إذ تُداعى وقال القائلون عَفَا وبادا

أقام له إلى الأَهـواز عِيـرًا وسلادًا تحمل الصُّمَّ الصِّلادا

فهو قد بنى حول البصرة سورًا يحميها من غارات الأعداء. ويقول الشاعر في قصيدة أخرى إنه بنى حوله خندقاً ليحول بين البلد وما قد يدخلها من الأسود ليلا ويذكر أنه عنى با أسواقاً كبيرة للتجار وأن تعمر بالبضائع ،ويقول الشاعر في قصيدة أخرى إن سوقها الكبيرة تفوق في قصيدة أخرى إن سوقها الكبيرة تفوق سوق الثلاثاء ببغداد يريد سوق البزازين فيها . ويذكر أنه عنى بمشاهد وأربطة الزهاد أو المتصوفة . والرباط كماهو معروف مركز إعداد الجيش لحرب الأعداء ، ومن قديم تسمدي زوايا المتصوفة أربطة ، لأنهم كانوا يستعدون فيها ومن ينضم إليهم للجهاد في سبيل الله ، وكان العصر عصر الحروب الصليبية وكان صلاح الدين يبني هذه الصليبية وكان صلاح الدين يبني هذه

الأربطة فى القاهرة وفى جميع بلاد دولته ، ليتجمع فيها المتصوفة والمجاهدون فى مسيل الله . ويبدو أن الخليفة الناصر كان يصنع صنيعه فى بلاد العراق ، ولذلك عنى واليه على البصرة باتكين بإعداد الأربطة فى مدينته ، ولم يعن بأربطة المتصوفة ومشاهدهم فحسب ، كما يقول ابن المقرب ، بل عنى أيضاً ببناء المدارس ، ويقول الشاعر فى لاميته :

أَحْيَى بهـ! للشَّافعيُّ ومـالك ِ وأبي حنيفة أحرفاً وفُصولا

فكان فقه المذاهب الثلاثة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يُدْرسُ فيها، يدرسه العلماء المتخصصون. وليس ذلك فحسب ، فقد كان يدرس فيها الحديث وتفسير الذكر الحكيم كما يقول الشاعر في داليته الثانية :

وحَشَا تلكمُ المدارسَ بالكُتْ

بِ الشَّرافِ الصحيحةِ الإِسنادِ وواضح أَ نه يشير إلى أَنه كان في المدارس مكتبات جليلة تضم الكتب والمخطوطات الصحيحة الوثيقة . ويذكر ابن المقرب أن باتكين بني جامعها الكبيرحين

تداعى فى عصره ، ويقول فى اللامية إنه اتفق أن عليه ، ويقول فى اللامية فأعاد عمارته ، وجلب إليه من الأهواز وغير الأهواز مواد البناء من الأخشاب والرخام ، ويقول " : " والرخام ، ويقول " : " كم المن رُواق زاد فيه وحُصْرُهُ تَ رُفيلِهِ الله تَ رُفيلِهِ الله والديل

فقد أزاد فى أروقته حين بناه ، وتأنق فيا جلب إليه من الحصر ويذكر أنه بنى للوفود دار ضيافة ، وليس ذلك فحسب كل ما نهض أبه باتكين فى البصرة ، فقد شيد فيها مارستانا للمرضى وذوى العاهات ، يقول الشاعر فى الدالية الثانية . وهو يعدّد أعماله :

أم لأن شيَّــد المرَّسْتــانَ للزَّ مننَىٰ وحفظِ العقــول والأَجسادِ

ويقول أيضاً في نفس القصيدة إنه أمَّن السبل وفتك باللصوص ، وإنه يقيم الحدود أل كما تفرضها الشريعة الإسلامية ، وليس من شك في أن هذه صورة مثالية لولاة الخليفة الناصر في العصر وما كانوا ينهضون به في ولاياتهم

لا من نشر الأمن والعدل فحسب ، بل أيضاً من إقامة حدود الشريعة وتطبيقها ، وتشييد المارستانات والجوامع والعناية بفرشها وحصرها ، وتشييد مدارس الفقه والحديث والتفسير ، والعناية بمكتباتها وتزويدها بالكتب النفيسة ، وتشييد الربط والمشاهد ، وعمارة الأسواق والعناية بناسوار البلدان . وكل هذه الأعمال التي ساقها ابن المقرب لباتكين والى البصرة لانجد لها أثراً ولا مايشبه الأثر في كتب التاريخ ، ولذلك لانبالغ إذا قلنا إن نيوان ابن المقرب يعد سجلًا شعريًا تاريخيًا

فريدًا، وهو سجل لايخص فقط دولة العيونيين في القطيف والأحساء والبحرين بل يتسع ليشمل دولة الخليفة الناء و وعماله على البلدان في العراق . ولعل في كل ماقدمنا مايدل بوضوح على أن شر المديح عند أسلافنا في صميمه شعرتاريخي يسند التاريخ حينا كما قلنا في صدر هذا الحديث وحينا يضيف إليه وثائق قديات حديدة ، يل قد يضيف تاريخ دولة بأكمله ، لم يدون تاريخ دولة بأكمله ، لم يدون

شوقى ضيف عضو الجمع

|   | <br> | <br> |  |
|---|------|------|--|
| • | <br> |      |  |
|   | <br> | <br> |  |
|   | <br> | <br> |  |
|   |      |      |  |

# أوا القامي ولحي للاكتوراحب دانحوفي

## عضو المجمع

العرب في صحراء رحيبة جديبة مليئة

عاش بالتلال والنجاد وبالقيعان والأغوار والوهاد، يقل سكانها، ويقل الجائلون فيها ، ويسدل الليل ستاره فيغمر الظلام والسكون والوحشة كل شيء ، فتتسلط الأَوهام ، وتتجسم المخاوف والأَحلام ، فيدعى كثير من العرب أنهم رأوا الجن، وخالطوها ، وصادقوهاوخاصموها ، ونسلوا منها،

وكل حديثهم في هذا خرافة .

ولقد علل الجاحظ لذيوع الشعر المتصل بالجن تعليلا حسناً بقوله : « ومما زادهم فى هذا الباب وأغراهم بهومدٌّ لهم فيه، أنهم ايس يلقون مذه الأشعار ومده الأُخبار إلا أعرابياً مثلهم ، وإلا غبياً لم يأءاء نفسه قط بتمييز مايوجب التكذيب

والتصديق والشك . . . . وإماأن يلقوا راوية شعر أو صاحب خبر ، فالراوية يَشْدِهُم كَامَا كَانَ الأَعْرَانِيَ أَكَذَبِ فَي شَعْرُهُ كان أظرف عندهم، وصارت روايته أُغلب ، ومضاحيك حديثه أكثر ، فلذلك صار بعضهم يدعى رؤية الغول أو قتلها أَو مرافقتها أو تزويجها (١) » .

لكن تعليل الجاحظ صالح لبيان السبب في انتشار هذه الأ كاذيب ورواجها ، أما السبب في نشأتها فهو ما أسلفته .

## ١ ـ تصورهم للجن

خصوا بعض أصناف الجن بالتحدث عدها كالغيلان والسعالي، وأطلقوا كلمة الغول على كل شيءٍ من الجن عرض للمسافرين، ويتلون في أسكال الصور والثياب، سواء أكان ذكرًا أم أُنثى ، والأَكثر أَنه أُنثي .

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢/٩٧

وأطلقوا كلمة السَّعلاة على واحدة من نساء الجن تتغول لتفتن المسافرين ، وقالوا إن هذا منها على سبيل العبث ، أو لعلها تفزع إنساناً فيتغير عقله (١).

وزعموا أن خلق الغول كالإنسان، ولكن رجليها رجلا حمار .

وادعوا أنها تتغول لهم فى الخلوات ، وتظهر لخواصهم فى صورشتى ، فيخاطبونها وربما ضَيَّفوها ، وكانت تترايحى لهم فيتبعونها فتتبعهم ، ولهذا كانوا إذا ما رأوها صاحوا بها:

يا رجل عَنْدِ نهِ في نهيقاً لن تندزلي السبيل والطريقا لأنهم زعموا أحياناً أن رجليها رجلاعنز. وتكلموا كثيرًا على الأُنثي من الغيلان قال أبو المطراب:

وخالفنى الوحوش ع الوفاء وتحت عهودهن وبالبعاد

و حولا قَفْدرة ذكرٌ وأُنثى . . . . كأن علمهما قِطع البِجادِ (٢)

وزعم تأبط شرًا أو زعموا له أنهرأى الغول وضربها ضربة قضت عليها ، وجاء في تصويره لهاأنها صغيرة الرأس ، أمشقوقة اللسان ، يشبه لسانها لسان الكلب المشوهة الساق ، تلبس ثوباً من جلود بالية :

إذا عينان في وأن دقيت كوأس الهرمشقوق اللسان وساق مُخْدَبَجٌ ولسان كلب وساق مُخْدِبَجٌ ولسان كلب وشنان (٣)

ونسبوا مثل هذا التصوير إلى شاعر آخر هو أَبو الغول الطهوى (٤) . الم

والعجيب أنهم تأثروا بهذا التصوير، فاستمد بعضهم نه صورًا شتى، فمثلا شبه الخطفي جنه جرير - النوق السائرة بالليل ترفع أعناقها رتهزر أوسها بالليل ترفع أعناقها رتهزر أوسها بالليل ترفع أعناقها رتهزر أوسها بالجن التي تمد

<sup>(</sup>۱) الحيوان ۲/۸۶

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۱/۲۰۲

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ١/ه.٠٤ و الأغانى ٢/٩٣٧ و بلوغ الأرب ٢/٩٧٣ و معجم البلدان ١/٣١/٤

<sup>( ؛ )</sup> المؤتَّلف والحَتْلف الدَّمْدَى ١٦٣

أعناقها، وقالوا إنه سمى الخَطَنَى القوله هذا الله يرفعن بالليل إذا ما أسدف أعنداق جنّان وهامًا رُجّفا وعَنقًا باق الرّسيم خَيْطَفَا (١)

وشبه بعض الشعراء خيلهم السريعة الضامرة بالسَّعالى كقول عمرو بن اللَّهم التغلبي :

وقراهن شُزَّبـا كالسَّعـالى يتطلعن من ثغـور نِقـابِ

#### ۲ ـ تشکلها

رووا كثيرا من الأقاصيص عن تشكل البحن لهم بصور آشى ، أمنها مأن عبيد البن الأبرص سافر فى ركب من بنى أسد ، فبيناهم يسيرون إذا هم بشعبان ضخم ينقلب أحلى الرمضاء فاغرافاه آمن المعطش ، وكانت مع عبيد فضلة من ماء ، فنزل فستى الثعبان حتى روى واستنعش ، فانساب فى الرمل وتوارى .

فلما كان الليل ونام القوم نَدَّتْ رواحلهم، فقام كل واحد يطلبراحلته،

فتفرقوا ،وبينا عبيد وحده وقد أيقن بالهلكة إذا هو بهاتف يهتف به:

> يا أمسا السارى المضَلُّ مَذْهُبُهُ دونك هذا البَكْرَ منا فاركبُهُ وبكرك الشارد أيضاً فاجنْبُهُ حتى إذا الليل تجنَّى غيهَبُهُ فحط عنه رحله وسيَّبُهُ

فقال له عبيد: يا هذا المتكلم نشدتك الله إلا أخبرتنى من أنت ؟ فقال: أنا الشجاع الذى ألفيته رَمِضًا فى قفرة وأعقداد فى قفرة بين أحجرار وأعقداد فحدت بالماء لما ضَنَّ حامله وزدت فيه ولم تبخل بإيجاد الخير يبْقَى وإن طال الزمان به والشد أخبث ما أوعيت من زاد

فركب عبيد البكر، وجنب بكره، فبلغ أهله مع الصبح، فنزل عن مركبه وحل رحله وخلاه، فغاب عن عينه، ثم جاء إخوانه الذين سلموا بعد ثلاث ليال

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ٢٨٣/١ والحيوان ٣/٦٥ العنق : السير الشديدة . الرسيم : آشد منه . خيطف مريع .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٨٩/١٩ أعقاد : جمع عقد وهو كثيب الرمل .

ولا شك أن هذا الخبر وأمثاله بين الافتعال والوضع والغرض منهالترغيب في عمل الخير وقد نقله أبوالفرج من الكلبي عن أبيه وعلق عليه بقوله : وهو خبر مصنوع يتبين التوليد فيه .

كذلك زعموا أن الجنتشكل أحياناً في صورحيات، كماترى في القصة التي ذكرها الدميرى ، إذ روى أن فتي قتل حية ،ثم اضطربت عليه فقتلته لأنها جنية (١)

وإذا كان من الطبيعي ألا يصدق أحد هذه المزاعم كما نفي أبوالفرج الأصفهاني قصة عبيد والثعبان فإن ابن هشام علق على قول كعب بن زهيرالذي شبهفيه تقلب المرأة بتلون الغول (٢).

فما تدوم على حال تَكون بها كما تُلوَّنُ في أَثوابها الغـولُ

فقال: إن للعرب أمورا تزعمها لاحقيقة لها ، منها أن الغول تتراءى لهم فى الفلوات ، وتتلون ، وتضلهم

عن الطريق: وإلى ذلك ذهب أبوعبيدة، فقد سأله رجل عن قوله تعالى : « طلعها كأنه رئوس الشياطين » كيف ذلك ؟ وإنما يقع الوعد والوعيد بما عرف مثله ، وهذا لم يعرف، فأجابه بقوله : إن الله تعالى كلم العرب على قدر عقولهم ، أماسمعت قول امرئ القيس :

أَيقتلنى والمشرفُّ مضاجعى ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوال

وهم لم يروا الغول قط ،ولكن لما كانت تهولهم أوعدوا بها

فالغول أوالجني المتشكل وهم ٌ أوتخيل ، ولذ لك سموا الغول الخيتعور ، وهو كل شيء لايدوم على حال واحد ، ويضمحل ، كالسراب والهباء ، قال الشاعر:

كل أُنثى وإن بــدالك منهــا الله عنهــا تَوْتُ عُــورُ

أما المسعودى فقد علل لهذا الوهم تعليلا حسناً مقبولاً في قوله: « وقد تنازع الناس في المهواتف والجان.. وإن ماتذكره

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان للدميري ١ / ٣١٩

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشمار العرب للقرشي ٣٠٨

<sup>(</sup>٣) شرح باثت سعاد لابن هشام

## ٣ - مساكنها واستعادتهم بها

اعتقد بعضهم أنها تخالطهم في كل مكان ، فاستعاذوا بها واحتموا ،وقد أخبر القرآن الكريم بذلك فقال تعالى : «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس يادوون برجال من البحن ، فزادوهم رَهَقاً ».

وقد أَفاض الشعراءُ في هذا، قال شاعر:

هيا صاحب الشَّجْراءَ هل أَنت مانعي السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّ

وإنك للجِنان فى الأَرض سيدى ومثلك آوى فى الظلام الصعالكا

وزعموا أن أحدهم إذا مرض وطالت علته أن الجن مسته عقوبة له على قتله حية أو يربوعاً أو قنفذا أوأرنباً أوغزالا، لأنهامن مراكب الجنوأ حبابها (٢) ، فقدموا الدية للجن جوالقات ملاء بالحنطة والشعير والتمر على جمال من طين ، ووضعوها بجانب جحر إلى أجهة الغرب وقت الغروب ، فإذا أصبحوا ووجدوا الجمال على حالهاقالوا إن الدية لم تقبل ، فزادوا عليها ، وإن رأوها تساقط وتبدد ما عليها من حب قالوا إنها قبلت ، واستبشروا بشفاء المريض ، وفرحوا وضربوابالدف ، بشفاء المريض ، وفرحوا وضربوابالدف ، قال بعضهم :

قالوا وقد طال عنائى والسَّقَمْ احمل إلى الجن جمالات وَضَمْ قد فعلتُ والسقام لم يَـرم فبالله عنائى أعتصم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودى ١/ ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأرب ٢ / ٢٩٩

أما مساكنها فهى الفلوات ، وقد أكثروا من زعهم أنهم سمعوا عزيفها هنالك أن ولعل الذى خيل إليهم هذا رجع الأصوات وصدى الرياح المتناوحة ، والرعود القاصفة ، والوحوش المصوتة في بيداء كلها وهاد ونجاد.

وبقى هذا التخيل إلى مابعد العصر الجاهلى ، فجران المعود النميرى يقول فى قصيدة غزلية قصصية :

حملن جران. العودحتى وضعنه بعلياء في أرجائها الجن تعرف (١) قال الأصمعي: « إنماالعزف من الريح على الرمل ، فتسمع لهاصوتاً ، و الجن . لاتعزف، ولكن الأعراب قالوه بجهلهم (٢) »

### ٤ \_ صحبة وزواج

راجت أقاصيص زواج الإنس بالجن، وربما كان رواج هذا الزواج عائدًا إلى رواج السحر والخفاء، ورواج ما كان يتحدث به السار والرواة من غرائب تشوق السامعين.

وقد أفرد ابن النديم في كتابه الفهرست ثبتا بأساء عشاق الإنس للجن ، وعشاق المجن للجن ، وعشاق الجن للإنس ، وعلق عليها بقوله : وكانت الأسهار والخرافات مرغوباً فيها ، مشتهاة في أيام خلفاء بني العباس ، لاسيا في أيام الخليفة المقتدر ، فصنف الوراقون وكذبوا وكان ممن يفتمل ذلك رجل يعرف بابن وكان من يعرف بابن القطار (٣).

أكثرو امن ذكر صحبتهم للجن ومعاشرتهم ومخالطتهم لها ،افتخاراً بشجاعتهم وقدرتهم على مايعجز الناس عنه ، قال عبيد ابن أيوب العنبرى إنه رأى ناراً الغول التى كانت توقدهاللغريب المتقفر ليأنس ما ويهدى إليها:

فللَّهِ درُّ الغهول أَى رفيقه فللَّه درُّ الغهول أَى رفيقه الهامه لِيُهُمْ عُسرُ الهامه لِيُهُمْ عُسرُ الهامه المُهُمْ المُهُمُّ المُنْ بعد لحن وأَوقَدتُ عُولاً نيراناً تلهوح وتُزْهر (٤)

<sup>(</sup>۱) و (۲) ديوان جران العود النميري ١٢/١٩

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) الحيوان ه/٢٤ و ٢/٠٥ و في مروج الذهب ١/٣٥٢ أن القائل أبو المطراب .

وزعموا أن ابن الحارث الضَّبي أوقد ناره بالصحراء، فطرقته الجن، فدعاهم إلى الطعام فأبوا:

أتوا نارى فقلت منون قالوا سراة الجن، قلت عموان ظالاما فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعاما

وأحسن ما قيل فى معنى الحسد أنهم لايأكلون ما يأكل الناس وإن كانوا يشتهونه (١).

ووزعمو أن عمرو بن يربوع تزوج الغول، وأولدها بنين، ولهذا سموا بني السَّعلاة (٢).

وزعموا أن عبيد بن أيوب العنبرى حدث عن نفسه أنه تزوج الغول، وقال:

عــلام ترى ليــلى تعذّب بالمـنى
أخا قفرات كان بالذئب يأنس
وصار حليل الغـول بعد عرارة
صفيّهاوريتهالقفار البسابس (۳)

(١) الحيوان المجاحظ ٤/٥٣ و ١٥٣/

(٢) شرح أدب الكاتب لابن السيد

(٣) الحيوان ١/٦، العرارة : النساء يلدن الذكو د. [البسابس : القفار [الخالية

(٤) الأغاني ١٨ /٢٠٩

(ه) الحيوان ٢/٢٧ ولأغانى ٢٠٩/١٨ و معجم [اليلدان ٤/٣١ و المؤتلف والمختلف ١٦٣ \_

والأَّمثلة على هذا كثيرة .

#### ه \_ قتلهم الفول

ادعوا أن الغول إذا ضربت ضربة واحدة ماتت، فإن أعاد الضارب ضربة أخرى قبل أن تموت فإنها لاتموت ، قال تأبط شرا إنه لقى الغول فراودها عن نفسها فأبت فقتلها

فطالبتها بُضْعها فالتوت فكان من الرأى أن تقتد ((١)

وقال شاعر : ا

فشنّیت والمقدار یحرس أهله فلیت میدی قبل ذلك شُلّت

وينسبون أبياتاً في هذا إلى أبي البلاد على البلاد على الماطهوي وتأبط شرا (٥). "

## ٦. - الجن في الأدب اليوناني

إلم يشذ العرب بتخيلهم الجنوتصورهم أشكالها وادعامهم مخالطتها ، فإن الأدب اليوناني حافل بهذا التخيل والأساطير الإغريقية ملاًى بأخبار وأحداث عن

الآلهة وأنصاف الآلهةوعرائس البحار وبنات الماء .

وفى زعمهم أن من مميزات سكان الأولمب المقدرة على التشكل بهيئة إنسان أوحيوان أو نبات أو جماد ، فليس عجيباً أن مُثّل هومير بعض أساطير الإغريق في صور شعرية شائقة ، وليس عجيباً أن عمرت أساطيرهم بأقاصيص الغرام بين الآلهة

والبشر في ثنايا الإلياذةوالأوديسة ، وفي شعر هسيود وروايات سوفو كليس ،

ويوريبيدس

وما قصة غرام أفروديت بأودونيس إلا صورة من قصة الجنية العاشقة في تصوير شعرى رائع .

> احمد الحوفي عضو المجمع



## ا لمداحم بن للغة ودارب والتاريخ بين للغة ودارب

١ – شاعت كلمة « الملاحم » فى العصر الحديث ، اسماً لتلك القصائد المطولة التى تصور أحداثاً من التاريخ ، تتجلى فيها بطولة الحرب والقتال ، عليها مسحة من الحيال تثقل أو تخف ، وبين تضاعيفها تساق الأساطيرا إلى يسير أو قدر كبير ،

وقد تناول كثير من الباحثين والنقاد موضوع « الملاحم » فى الأدب العربي ، والجمهرة ،ن هو لاء انتهوا إلى أن هذا الأدب قد خلا من « الملحمة » ، وثمة فريق يجادلون فى ذلك الرأى ، على أن الذين اتفقوا على خلو الأدب العربي ،ن الشعر الملحمي ، اختلفوا فى بيان العثل والأسباب ألواماً من الخلاف ،

ومدار البحث هذه الأسئلة الثلاثة :

(أ) علام تدل كلمة « الملاحم » فى أ أصولها اللغوية ، وفى استعالها على مدى المصور ؟

(ب) (ن أين جاءت كلمة ( الملاحم ) التي أصبحت الآن اسماً نتلك القصائد المطونة النصصية المعروفة في آداب بمض الأمم ؟

(ح) أمحدثة هي في إطلاقها على ذلك النوع من الشعر القصصي الأسطوري؟ -

u 6 9

٧ - أما في اللغة ، فالملاحم جمع ملحمة على وزن مدرسة ومحكمة موالملحمة : الوقعة العظيمة من وقائم الحروب ، إذ يتلاحم فيبا الجيشان المقتتلان :

يقول «بشار س برد»:

نى كل يوم لنا عيد وملحمة

حتى سبأنا بأسياف وأغماد وكانت تستعمل « المنحمة » في معنى الفتنة التى نفضي إلى الحرب ، ومن ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عمران بيت المقدس : خراب يثرب ، وخراب يثرب : خروج الملحمة ، وخروج الملحمة : فتح القسطنطينية » .

وقد وُصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه « نبى الملحمة » وقيل فى تفسير هذا الوصف : إنه نبى القتال ، لمحاهدة الكفار والمشركين ، ولكن بعض المفسرين عدلوا بكلمة «الملحمة » فى وصف الرسول إلى معنى

آخر ، وهو التأليف والإصلاح ، فقالوا : نبى الملحمة ، أى نبى الإصلاح . فالكلمة هنا مأخوذة من : لحم الأمر ، بمعنى أحكمه ، وألف بين أجزائه ، فإذا هو متاسك متين.

وكما استعملت كلمة « الملحمة » في معنى الجادلة الوقعة العظيمة ، استعملت في معنى المجادلة والمناقضة . وفي الجزء الأول من كتاب « الإمتاع والمؤانسة » يقص « أبو حيان التوحيدي »على أحد الوزراء حديث المناقشة التي جرت بينه وبين « ابن عبيد » في تفضيل الحساب على الإنشاء ، فيقول له الوزير : هذه ملحمة منكرة !

وفى « جمهرة أشعار العرب » للقرشى سبع قصائد تسمى : « الملحمات » وهذه بضم الميم ، مفردها ملحمة بضم الميم ، وهى غير الملحمة المفتوحة ميمها المجموعة على ملاحم وإن كانت تلك القصائد سميت « الملحمات » لأنها محكمة النظم ، ملحمة النسج ، كما سميت الملحمة المفتوحة الميم بمعنى الفتنة والقتال ، لما يكون فى ذلك من تلاحم الجيوش . فالاشتقاق فى كلتا الكلمتين من منبع واحد ، والمعنى فى كلتهما قريب من قريب .

\* \* \*

٣ هذا معنى الملحمة فى اللغة ، وفى مناحى استعالها اللغوى ، والأدبى ، فهل استعملت بفتح الميم اسماً لنوع من الشعر ؟

لقد أسفر التتبع والاستقصاء ــ جهد المستطاع ــ عن أن أقدم نص يدل على

استعال كلمة « الملاحم » لنوع من الشعر ، هو نص « الجاحظ » فى كتابه « البيان والتبين » ، وهو يكشف لنا عن أول شعر ملحمى فيا نظن :

قال « الجاحظ »:

« فلما جن أبو يس كان بهذى بأنه سيصير ملكاً ، وقد ألهم ما يحدث فى الدنيا من الملاحم ، وكان أبو نواس والرقاشي يقولان شعراً على لسانه على مذاهب أشعار ابن أبي عقب الليثي »

وفى « الأغانى » روى « أبو الفرج عن غيره هذا القول :

« ثلاثة لم يكونوا قط ، ولا عرفوا : ابن أبى انعقب صاحب قصيدة الملاحم ، وابن القرية ، ومجنون بنى عامر . . . »

وصاحب « كشف الظنون » يقول عن « ابن أبى العقب » أن هذا الرجل كان معلم الحسن والحسين ، وملحمته منظومة لامية أولها :

رأيت من الأمور عجيب حال للسماب يسمطرها مقالى

ما هذه « الملاحم » التي يكتب « الجاحظ » أنها كانت على مذاهب « ابن أبي العقب » ؟

لقد عبر « أبو الفرج » فى الأغانى عن هذا الرجل بقوله : صاحب قصيدة الملاحم .

وإذن فالملاحم شعر . . . فما نوعه ؟ تفسير هذا النوع من الشعر يبين من التعليق على نص « الأغانى » فى تعريف كلمة الملاحم

بأنها أصبيحت اسما لعلم خاص تعرف به أوقات الفتن والوقائع بدلائل النجوم. وقد جاء هذا التعريف في كتاب « أبجد العلوم » لصديق حسن خان.

فالشاعر « ابن أبي العقب » كان ينظم شعراً يضمنه وصف الأحداث والوقائع ، متوقعاً أن تكون في قريب من الزمن أو بعيد ، معولا في ذلك على استدلالات فلكية .

وهذا يتوضح فى غير شك من القصيدة التى ساقها « الجاحظ » معزوة إلى أبى نواس » يتكلف فيها هذا المذهب الشعرى ، على جهة السخرية ، لكى يدعيها « أبو يس » الموسوس لنفسه، ويذيعها فى الناس ، حتى يقولوا عنه إنه يستشن ما يكون فى الغد المجهول .

ويبدو أن الفقهاء كانوا يستنكرون هذه الملاحم، لأنها رجم بالغيب، والله لا يظهر على غيبه أحداً . وينسب إلى الإمام « أحمد ابن حنبل » – كما في تاريخ الطبرى – أنه قال: « ثلائة لا أصل لها : التفسير ، والملاحم ، والمغازى » .

أضف إلى ذلك أن « السيوطى » يتول فى « حسن المحاضرة » :

« يزيد بن حبيب ـ مفنى مصر ـ أول من أظهر العلم بها من حلال وحرام، وكانوا قبل فلك يتحدثون في الفتن والملاحم » :

\$ - لم يفت « البستانى » فى مقدمة « الإلياذة » أن يدرس كلمة « الملاحم » ، بيد أنه علم شيئاً وغابت عنه أشياء ، وسبحان من تفرد بالكمال .

ودونك قول « البستاني »:

لم يتصل بنا أن العرب وضعوا اسماً لمنظومات الشعر القصصى ، من نظائر الإلياذة ، إلا أن يكون ذلك ما استحدثه أمل المغرب ، وسماه بعضهم : الملاحم ، وهو ما يتضمن من المنظوم أحوال أمة أو قرم ، وفصلت فيه وقائع الحروب والتاريخ».

وقف « البستانى » ببحثه وتحديده عند « أهل المغرب » ، على حين أن هذا النوع من الشعر برجع كما أسلفنا إلى عهد بعيد عهيد ، إلى عصر « الجاحظ » كما جاء فى كتابه « البيان رالتبيين » ، بل إلى « ابن أبى عقب » الذى علم الجسن والحسين فى القرن الأول الهجرى ، كما جاء فى كشف الظنون » ، وإن كان صاحب الأغانى » الظنون » ، وإن كان صاحب الأغانى » يننى وجود الرجل على الإطلاق .

رفی كتاب « ابن أبی أصيبعة » أن الرئيس « ابن سينا » تنسب إليه تصيدة فيا يحدث من الأمور والأحوال عند قران المشترى وزحل في برج الجدى ببيت زحل ، وهو أنحس البروج. وجملة ما قيل في هذه القصيدة

من أحوال التبر وقتلهم الحاق وخرابهم للقلاع . وقد رأيناه فى زدانا . وأرل هذه القصيدة :

احذر بني من القران العاشر وانفر بنفسك قبل نقر الناقر

ويضيف « ابن ألى أصيبعة » أن أحد التجار أنشده قصيدة في هذا المعنى أولها :

إذا شرق المريخ من أرض بابل واقترن النحسان فالحذر الحذر

ولا بد أن تجرى أمور عجيبة ولا بد أن تأتى بلادكم التتر

وكان هذا الشعر الذي ينسب إلى « ابن سينا » يدرج في نوع الملاحم ، ويطلق عليه هذا الاسم ، كما نرى ذلك في مقدمة « ابن خلدون » إذ عقد فيها فصلا عنوانه : «فصل في ابتداء الدول والأمم ، وفيه الكلام على الملاحم ، والكشف عن مسمى الجفر » .

يقول « ابن خلدون »:

«ثم كتبالناس فى حدثان الدولة منظوماً ومنثوراً ، ورجزاً ، ما شاء الله أن يكتبوه ، وبأيدى الناس متفرقات منه ، وتسمى الملاحم ، وبعضها فى حدثان الدولة على العموم ، وبعضها فى دولة على الخصوص ، ورقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العسربى الحاتمى ، وسمعت أيضاً أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سينا وابن عقب . »

ه ــ ولم تكن « الملاحم » مقصورة على
 القصيد ، فقد نثرت بعد أن كانت منظومة ،

وهذا يستفاد من قول صاحب « كشف الظنون » عن ابن أبي عقب : أن « ملحمته منظومة ».

## فما الملاحم المنثورة؟

في ذيل كتاب « تذكرة داود الأنطاكي » حديث عن الملحمة ، تناول فيه الأشراط والعلامات التي تهيئ لوقوع الأحداث، وتدل عليها ، فالغالب أن كلمة « الملاحم » تطلق على كل حديث يتناول التكهن بالمستقبل ، ويبني عليه تصوير الوقائع والأحداث التي تكون . وقد نقلنا من قبل كلمة الإمام « ابن حنبل » وكلمة « السيوطي » ، وفيهما استعملت كلمة « الملاحم » دون تعين لمدلولها من شعر أو نثر . .

آ - من مجموع هذه النصوص التي أحملنا اقتباسها ، والإشارة إليها ، بل من أمثالها في شي المراجع والأصول ، بإجال أو تفصيل ، ولم نشأ أن نمضي في نقلها ، إرادة الاختصار والاقتصار – تتجلي لنا الحقائق الآتية :

أولا – أن كلمة الملاحم أطلقت على نوع من الشعر ، يصف ما مجرى على الدول والأمم من أحداث وشجون ووقائع ، مما ينضاف إلى المستقبل ، من طريق الاستدلال عليه بأحكام النجوم ، كما في نصوص « الجاحظ » ، وصاحب « الأغانى » و « أن خلدون » .

ثانياً ـ أن هناك قصائد مطولة وغير مطولة ، على هذا النحو ، سميت « الملاحم » ، وأثبتت كتب الأدب والناريخ وجودها ،

ونقلت طرعاً منها ، كقصائد من اختلف فى تسميته : أهو « ابن عقب » أو « ابن أبى عقب » ولم ينفرد هوبها . فقد نظم على هذا الغرار « ابن سينا » و « ابن العربي » .

ثالثاً – أن تاريخ إطلاق كلمة « الملاحم » على هذا النوع من الشعر ، يرتد إلى القرن الهجرى الأول ، وأنه مسجل فيا دونه المؤلفون في القرن الهجرى الثاني . كما ألمحنا إلى ذلك فيا عرضناه من النصوص، فإن كان هذا الإطلاق في القرن الأول على جهة الظن والاحمال ، للشك في حقيقته ، فهو في القرن الثاني على جهة اليقين والثبوت ، لوروده في كتاب « البيان والتبيين » .

رابعاً \_ أن الإطلاق العصرى لكلمة « الملاحم » على معنى القصائد المطولة التي تتناول التاريخ الأسطورى للأمم والدول ، كإلياذة هومروس ، لا مختلف عن الإطلاق

العربى القديم ، إلا فى شيء واحد : هو أن الملاحم العربية القديمة كانت تقص ما عسى أن يكون من أحداث الأمم والدول فى المستقبل المغيب . وأما الملاحم فى آداب الأمم الأخرى فتتناول قصص تاريخها الماضى وما يشيع فيه من أساطير .

## بعض الراجع:

البيان والتبيين ج ٧ – ٣٦ – ٣٣١ الأغانى ج ٧ – ٩ .
ديه ان بشار ج ٧ – ٣٠٣ تاريخ الطبرى ج ٧ – ٢٠٠ الإمتاع والمؤانسة ج ١ – ٧٠٠ الإتقان السيوطى ج ٧ – ٢٠٠ حسن المحاضرة للسيوطى ج ١ – ١٣١ عيون الأنباء لابن أبي أصيباء ج ٢ – ١٣١ مقدمة الإلياذة – البستاني ذيل تذكرة داود

محمد شوقى امين عضو المجمع

| - | ······································ | <br> |   |
|---|----------------------------------------|------|---|
|   | ······································ |      | _ |
| • |                                        | <br> |   |

# تعقب المان المرب

## برأستاذ عدالسهل هارون

في الجزء الرابع عشر

۹۲۸ ـ ( غضل ) آ۹ س ۱۳ وبيروت ٤٩٧ قول الشاعر:

كأنَّ زمامَها أيمٌ شجاعٌ

ترادً في غصون مُغْضَئِلَّة والصواب « ترأَّدَ » كما في المخطوطة ، وكما هو في اللسان ( رأد ) والمقاييس (أيم ) . نرأُّدت الحية : اهنزَّت في انسياماً.

۹۲۹ ــ ( غلل ) ۱۶ س ۱۷ وبیروت ٥٠١ والمخطوطة أيضاً قول ذي الرمة بصف الثور والكناس:

يحفِّرهُ عن كلِّ ساقِ دقيقةِ

وإنما يحفر الثور هنا لينبش عنسيقان النبت المدفونة في الأَرض، لايؤثر دقيقةً على جليلة ، وكذلك يبحث عن العروق

التي تغلغلت في باطن الأرض . والوجه فيه: «عن كل ساق دفينة »، كما هو في ديوان ذي الرمَّة ٥٠٥ .

۹۳۰ ــ (غول ) ۲۲ س ٤ : «والغَوْل بُعد المَغازة ، لأَنَّه يغتال من يمرُّ به » . وفي المخطوطة: « بعد المفاره »، وصوامهما « المفازة » بالفاء والزاى ، كما في الصحاح . وعلى ذلك الصواب وردت نى طبعة بيروت ٥٠٨ .

٩٣١ ـ ( غيل ) ٢٥ س ٢٢ وبيروت ١٢٥ قول الشاعر:

- \* حجارةُ غيل وارشات بطُحلُبِ \* وهو عجز بيت لامرئ القيس في وعن كلّ عِرقٍ فى الثرى متغلغِل ِ ديوانه ٤٧ . وصدره :
- \* ويخطو على صُمٌّ صِلاب كأنَّها \* والصواب: « وارسات » بالسين \_ المهملة ، كما في الديوان واللسان (ورس) .

وجاء في المخطوطة: « وارسات »بالسين المهملة ، ووُضع فوق السين سكون ، وهو علامة من العلامات القديمة لإهمال الحرف كما أشرت إلى ذلك في كتابي « تحقيق النصوص » فظنها القارئون نقطاً يعبرعن الثمين ، وليس كذلك . والوارسات : المصفرات . شبه حوافر الفرس في صلابتها وملاستها بحجارة ماء قد علاها الطّحلب فاصفرت واملاست وصلبت .

9۳۲ ــ ( فتل ) ۲۹ س ۱۹ وبيروت ٥١٥ والمخطوطة . قول لبيد :

\* حررَج من مِرْفقيها كالفَتلْ \* وصوابها : « في مِرْفقيها » كما في الديوان ١٧٥ والمقاييس ( بطن ) . وصدره:

\* قــد تجـاوزتُ وتحتى جَسرة \* وف المقاييس: «قد تبطَّنتُ ».

۹۳۳ ــ (فسكل) ۳۶ س ۱۳ وبيروت ، ۲۰: «ثم السكيت، وهو الفِسْكل والفاشور».

وفى المخطوطة: « الفاشور » بدون نقط للفاء ، وصوابها « القاشور » بالقاف

كما فى الصحاح . وفى اللسان (قشر ): « والقاشور : الذى يأتى فى الحلبة آخر الخيل ، وهو الفسكل » .

978 ــ ( فضل ) ٤٦ س ٨ وبيروت ٢٦ والمخطوطة أيضاً: وقال ابن عثمة : لك المرباعُ منها والصفايا

وحكمك والنشيطةُ والفُضول

٩٣٥ - ( فلل ) ٤٧ س ١٩ وبيروت ٢٣٥ والمخطوطة أيضاً : « واستفلَّ الشيءَ : أخذ منه أدنى جزء لعُسْرِه » . وليس للعُسر هنا وجه ، وإنما هي « كعُشْرِهِ » كما في القاموس .

977 \_ (قلل ) ٤٨ س ١٣ وبيروت والمخطوطة كذلك ، قول ابن مقبل : فمرَّت على أضراب هِـرٍّ عشيَّةً لها توأبانيَّـان لم يتفلفـلا

و « أضراب » صوابها « أظراب » بالظاءالمشالة ، كما فى الديوان٢١٢والمقاييس ١ : ٣٦٥ والصحاح ( تأب ) واللسان ( تأب ) . والأظراب : جمع ظرب ككتف وهو الجبل الصغير . و « هر " »بالكسر : اسم موضع . وقد سبق الكلام على البيت فى التحقيق ٩٩٥ .

9۳۷ – (قبل ( ) ۲۵ س ۱۹ وبيروت وبعد والمخطوطة: « وقال الخليل: قبل وبعد رفعا بلا تنوين لأنهما غائيان » ، والوجه « غايتان » كما في التهذيب ٩: ١٦٢ وهو المعروف في اصطلاح النحويين . وفي كتاب سيبويه ٢:٤٤: « فأما ماكان غاية نحو قبل وبعد وحيث فإنهم يحركونه بالضمة .

وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات لأن أصل استحمالها أن تستعمل مع ما أضيفت إليه ، فلما اقتطع عنهن \_

ما أُضِفن إليه وسُمكت عليهن صون حدودًا وغايات ».

۹۳۸ \_ ( قبل ) ۲۳ س ۱۱ وبیروت ۱۲۰ قول ابن مقبل:

يُرخى العِـذارَ وإن طالت قبـاناً ـه عن حُزَّةٍ مثل سِنف الْمَرْخة الصَّفِرِ والخطأُ في « حُزَّة » فإن صوابها «حَشْرة » كما في الديوان ٩٧ والمعانى الكبير ٩٧. والحشرة بالفتح صفة للأُذن ، وهي الرقيقة المنتصبة . ومنه قول النمر

لها أُذنُّ حُشْرةٌ مَشْرةٌ

اين تولب:

كإعليطِ مُرخ ِ إِذَا مَاصَفِرْ

كما يقال أيضاً أَذن حَشْرٌ . قال ذو الرمة:

لها أُذنُ حَشْرٌ وذِفرى لطيفةٌ وخذٌ كمرآة الغريبةِ أَسجحُ

وجاءت في المخطوطة : « حَسرَة » مهذا الضبط وبدون أسنان .

۹۳۹ ( قتل ) ۲۸ س ۱۵ وبیروت ۱۵۵: « أَبو عمرو : المجرِّب والمجرَّس والمقتَّل كله الذي جرَّب الأُمور وعرفَها ».

وفى المخطوطة: «المحرّب » بالحاء المهملة موضع «المجرب »، وكلاهما محرف، والصواب «المجرّد » براء مشددة مفتوحة بعدها ذال معجمة ، كما فى التهذيب ٩: مه واللسان نفسه فى مادة (جرذ) وفيه: «أبو عمرو: هو المجرّد والمجرّس ». وفيه أيضاً: «ابن الأعرابي: جرّده الدهر ودلكه وديّته ونجّده وحنّكه ». وفى اللسان وديّته ونجّده وحنّكه ». وفى اللسان رجرس): «ورجل مجرّس ومجرّس ومجرّس: مجرّب للأمور ».

980: «القرملة: شجرة ضعيفة لا ذُرى ٥٥٥: «القرملة: شجرة ضعيفة لا ذُرى لها ولا سُرة ». وجاءَت « ذرى » فى المخطوطة مضبوطة بفتحة فوق الراء فقط وصواب ضبطها « ذَرَى » بفتح السذال لا ضمها . والذّرى : ماكننّك من الريح الباردة من حائط أو شجر . ويقال فلانٌ في ذَرى فلان ، أَي في ظلّه .

٩٤١ ـ ( قسطل ) ٧٥ س ٤ وبيروت ٥٥٧ قول الشاعر:

كأنَّ عليها القسطلانيُّ مُخْمَالا

إذا ما التقت شُقَّاتُه بالناكب

وفى المخطوطة: «شفاته » بالفاء والتاء والذى فى التهذيب ٩: ٣٩١: « إذا

ما اتَّقت شَفَّانَه بالمناكب ». والشَّفَّان: الريح الباردة مع المطر.

۹٤٢ ـ (قول ) ۹۲ س ۱ وبيروت ۲۳ ه قول رؤية :

فاليــوم قــد نَهنَهنِي تَنَهنُهي والسفَّـه وأوَّل حــلمَ ليس بالسفَّـه

ومع ما يستتبعه ضبط « أوّل » من انكسار الوزن، فيه خطأ الرواية ، صوابها « وأوْل » كما ضبطت بذلك فى المخطوطة ، وهو الثابت فى ديوان رؤبة ١٦٦ . والأول هنا : الرجوع . يعنى أنَّ حلمه عاد إليه فى مكْبره واحتناكه بالسِّن . فهذا هذا .

والمخطوطة: «وسمعت الكسائى يقول: والمخطوطة: «وسمعت الكسائى يقول: في قراءة عبد الله: ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون. فهذا من هذا. كأنه قال: قال قول الحق ». هذا. كأنه قال: قال قول الحق ». وصواب رواية هذه القراءة: «قال الحق » ٣٠٤٠ أي قول الحق ، كما في التهذيب ٣٠٤٠ وتفسير أبي حيان ٢: ١٨٩ حيث قال: «وقرأ ابن مسعود والأعمش: قال بالف، ورفع اللام ». وزاد ابن خالويه في شواذ القراءات ٨٤ قراءة «قال الله » لابن

مسعود أيضاً، وفيه: «قالُ الحقِّ، وقالُ الله ، بضم اللام ، ابن مسعود ». وأقول: فلا عبرة إذن بما ورد في كتاب المصاحف للسجستاني ص ٦٤ من ضبط «قال » بالفتح ضبط قلم لا عبارة ، أو بالأحرى ضبط مطبعة تخطئ وتصيب .

وكلمة ("قال » الثانية في عبارة ابن منظور مقحمة تكرارًا. وصواب العبارة: «كأنه قال: قولُ الحق ».

98٤ – ( قول ) ٩٣ س ١ وبيروت ٥٧٣ والمخطوطة ، قول الراجز : وابتـــدأت غضبي وأُمَّ الرِّحال وقُولَ لا أَهــلَ له ولا مَــالْ

والشاهد فيه «قُول » على لغة بنى أسد فى بنائه للمجهول بمعنى «قيل ». وصواب « أُمَّ الرِّحال » « أُمُّ الرَّحال » ، كما فى تهذيب اللغة ٩ : ٣٠٥. والرحّال علم من أعلامهم ،به سمى عدد من الصحابة والتابعين . ومن شعرائهم : الرحّال بن عَرْرة .

على أن الرواية فى تهذيب اللغة ، وكذا فى المنصف ١: ٧٤٥ والمحتسب ٢: ٢٤٥ « وابتذلت غضبى ) .

940 ـ ( قيل ) ٩٨ س ٨ وبيــروت ٩٧٥ والمخطوطة أيضاً قول الراجز :

يُسقين رَفها بالنهار واللَّيلْ من الصَّبوح والغبوق والقَيلْ

والرُّفْه في ورد الإبل إنما هو بكسر الراء. وفي اللسان: «الرفه بالكسر: أقصر – الورد وأسرعُه، وهو أن تشرب الإبل الماء كلّ يوم ».

٩٤٦ - (كفل) ١٠٧ س ٢٥ وبيروت مهد : « وفى حديث أبى رافع : ذلك كفل الشيطان ، يعنى معقده » . والصواب «مقعده »بتقديم القاف ، كما فى المخطوطة .

۹۶۷ – (كلل) ۱۱۳ س ۲ وبيروت و مه والمخطوطة: « ابن الجراح: إذا لم يكن ابن العم لحًّا وكان رجلًا من العشيرة قالوا: هو ابن عمّى الكلالة » إلى آخر النص. والصواب « أبو الجراح » ، كما في التهذيب ٩:٨٤٤. وفيه: «أبو عبيل عن أبي الجراح » . وأبو الجراح هذا أحد عن أبي الجراح » . وأبو الجراح هذا أحد اللغة . ذكره ابن النديم في الفهرست اللغة . ذكره ابن النديم في الفهرست والمرزباني في معجم الشعراء ١١٥. وقد سمّوه جميعاً أبا الجراح العقيلي .

9٤٨ ( كلل ) ١١٥ س ٢١ وبيرو**ت** ٥٩٥ والمخطوطة كذلك في تفسير قول النابغة الجعدي:

بكــرت تــلــوم وأمسِ ما كلَّـلتُـها ولقــد ضَللتُ بذاكَ أَىَّ ضَــلال ِ « ما صلة كلَّاتُها أدعصتها »ولا وجهله ، والصواب : «ما : صلةٌ. كلَّلتُهاأي عصيتها ». كما في النهذيب ٩: ٤٤٩. وقوله «ماصلة »

9٤٩ ــ (كلل) ١١٥ س ٢٢ وبيروت ٥٩٥ وكذا المخطوطة ، قول الشاعر:

أي زائدة .

\* وفرحه بحصى المَعْزاء مكلولُ \*

الصواب: « وفرجُه » بالجيم كما في " وأنشد قول العجاج: التهديب ٩: ٤٤٩ والفضليات ١٤٠ والبيت لعبدة بن الطبيب في المفضليات. وهو في صفة ثور . وصدره:

\* له جَنابان من نَقْع يشورُه \*

والفَرْج: ما بين قوائم الدابة . يقال جرت الدابة ملء فروجها، وهو ما بين القوائم . ومنه قول امرىء القيس :

لها ذنب مثل ذيل المروس تسدُّ به فُسرجَها من دُبُسِوْ

۹۵۰ ( کلل ) ۱۱۵ س ۲۲ وبیروت ه ه م و الكُلَّة : الصَّوقعة ، وهي صوفة حمراء في رأس الهودج . وصواب الضبط « الكِلَّة » بالكسر ، كما في التهذيب والقاموس، إذ صرَّح في القاموس بضبطه بالكسر . ووردت هذه الكلمة في المخطوطة مجردة من النقط والضبط، ووجهها ما أَشْرَتُ إِليه . وأَما الكُلَّة بالضم فهي، تأنيث الكُلّ ، وهي كذلك بمعنى التأخير . والكَلَّة ، بالفتح : الشَّفرة الكالَّة .

۱۵۱ س ۸ وبیسروت ا ٩٦٥ والمخطوطة والتهذيب ٩: ٤٥١:

\* حتى يُحلُّون الـرُّبا الكلاكلا \*

ونسبة هذا الشطر إلى العجاج غير \_ صحيحة . وليس للعجاج في ديوانه أرجوزة على هذا الروى ، وإنما الأَرجوزة لرؤبة في ديوانه، وهي طويلة جدًا بلغت أشطارها ٢٩٧ شطرًا مائتين وسبعة وتسعين شطرًا . وشطرنا هذا هو الشطر ٣٩ في ص١٢٢ والرواية فيه :

\* حَـوْما يُحلُّون السرُّى كلاكلا \*

۱۲۹ ـ ( كيل ) ۱۲۹ س ۸ وبيـروت ۲۰۵ قالت امرأةً من طبِّيَّ :

فيَقْتل خيرًا بامرىءِ لم يكن له

نياء ولكن الاتكايل بالدم

أما هذه المرأة فهى بنت بهدل بن قِرفة الطائى ، كما فى الحماسة ١: ٢١٢ بشرح التبريزي وحواشى المرزوق ٢١١ .

و «خيرًا » لا وجه لها هنا ، وصواما « جبرًا » كما فى المرزوق والتبريزى . قال المرزوق : «جبر هو القاتل لولى هذه المرأة »

وأما « نبواءً » فهى خطأ فى اللفظ وفى الضبط، وصوابها « البواء » بالباء المفتوحة فى أولها وبالنصب، كما اتفق على ذلك ضبط المرزوق والتبريزى . والمراد : لم ضبط المرزوق والتبريزى . والمراد : لم بواءً لهذا المرء القتيل ، أى يكون دمه وفاء بدله ويرتضى قتله بدلا منه . والبواء : السواء . وفلان بواء فلان ، أى كفؤه إن السواء . وفلان بواء فلان ، أى كفؤه إن قيل به . وهذا كان دين الجاهلية . فلما جاء الإسلام سقطت المجايلة فى الدماء ، فلا يقتل بدل الواحد إلا واحد، شريفاً خلا أو وضيعاً . ورواية الرفع فى « بواء »

إِن صحّت كان معناها أَنَّ هذا القتيل الشريف، وهو بهدل بن قرفة ، لم ليكن له نظير ولا له كفي عُفيتُ فيتُقتَل به .

٩٥٣ ( مسل ) ١٤٦ س ٢ وبيروت ٦٢٣ والمخطوطة كذلك.قول أبي حية النميرى:

إذا ما تَغَشَّاه على الرَّحْل يَنْثَنَى مُسالَيْــه عنه من وراء ومُقْـــدِم ِ

وهو إنما يصف راكباً أدام السّرى حتى غلبه النومُ فطفق ينشى فى عطفيه وناحيتيه من مؤخر الرحل ومقدمه . وصوابه «إذا ما نعشناه »، أى رفعناه وحاولنا إيقاظه. سيبويه ١: ٢٠٥ والصحاح واللسان (سيل) والأزمنة للمرزوق ١: ٣٠٧.

ومُساليه منصوب على الظرفية .

90٤\_ (ملل ) ١٥٣ س ١٠ وبيروت ر ٦٣٠ والمخطوطة أيضاً قول شبيب بن البرصاء:

وهم تأخد النُّجواء منه يُعَدُّ بصالبٍ أَو بالمُلَال

والنُّجَواءُ: الرعدة ، ومثلها «النُّحُواءُ » بالحاء المهملة . والمُلال بالضم: التقلُّب

من المرض أو الغمّ . و « يُعَدّ » محرفة عن « يُعَلّ » باللام كما فى اللسان ( نجا ، نحا ) . ويُعَلَّ من العَلل ، وهو الشرب الثانى . والصالب : الحمَّى الحارّة ، وهى الصّداع أيضاً . وأنشد فى اللسان (صلب) : الصّداع أيضاً . وأنشد فى اللسان (صلب) : « يسروعك حُمَّى من مُلك وصالب «

فالمراد أن الهم تزداد وطأته بالصالب والمُلال . وأشار في اللسان (نجا ١٨٠) إلى رواية « يُعَكُ » بالكاف . ورواية - المقاييس ٤: ١١: « تَعُكُ »، وأتى به شاهدًا على قولهم: عكّته المحمّى ، أي كسرته .

900 \_ (ميل ) ١٦١ س ١٨ وبيروت المحقدة الجوهرى: «الميلاء من الرّمل: المعقدة الضخمة ، والشجرة الكثيرة الفروع » ووردت «العقدة » في المخطوطة مهملة الضبط. وضبطت في مطبوعة الصحاح «المعقدة » بالضم أيضاً. ولا يعال في الرمل عُقدة وعُقد ، وإنما هي « العقيدة » بفتح فكسر ، أو « العَقدة » بالتحريك ، كما فكسر ، أو « العَقدة » بالتحريك ، كما هو المجمّع عليه في المعاجم المتداولة ، وفي

مقدمتها الصحاح نفسه ، وفيه : « والعَقِد أيضاً بكسر القاف : ما تعقّد من الرمل ، أيضاً بكسر القاف : ما تعقّد من الرمل ، الواحدة عقدة . و كان أبوعمرو بقول : العَقَد والعَقَدة بالفتح » أى فتح القاف . وفي اللسان : « والعَقِد : المتراكم من الرمل ، واحدته عَقِدة ، والجمع أعقاد . والعَقَد : لغة في العَقِد » . وفي القاموس : « وككتف ، وجبل : أما تعقّد من الرمل وتراكم ، واحدُهما بهاء » .

907 - (نأَل ) 177 س 19 وبيروت ٢٣٩ ، قول ساعدة بن جوُيّة : لها خُفَّانِ قـد ثُلبا ورأْسُ كرأْس العُودِ شهربَةٌ نَــوُّولُ

كما وردت كالمة آ «العُود" » في المخطوطة مضبوطة بضمة فوق العين وسكون فوق الواو ، وصوابها «العَوْد » بفتح العين ، كما في ديوان الهذليين ١ : ٢١٦ وشرح السكرى ١١٤٧ ، والبيت في صفة ضبع ، شبه رأسها في ضخامته برأس العود ، وهو الجمل المسنّ ، وأين العُود من العَود؟! فلا وجه للعُود هنا ، وروى «شهربة » و «شهبرة » أيضاً ، وكلاهما بمعنى ... و « شهبرة المسنّة .

۹۵۷ ( نیخل ) ۱۷۲ س ۸ وبیروت ۲۵۳ قول الشاعر :

قَدَّرُ احلَّكَ ذَا النَّخيلُ وقد أَرى وأَبِيَّ مالكِ ذَو النَّخيلُ وقد أَرى وجاءَ في المخطوطة: « وأَنيَّ » بالنون وتشديد الياء المفتوحة، والصواب مافي طبعتي بولاق وبيروت . و « أَبِّ » هي أَبُوى ، قلبت الواو ياءَ وأُدغمت فيها عملا بقاعدة اجهاع الواو والياء وسبتي إحداهما بالسكون . والبيت من شواهد الخزانة وخطأ آخر هو في الطبعتين فقط، وهو وخطأ آخر هو في الطبعتين فقط، وهو

۹۰۸ ـ (نیل ) ۲۱۰ س ۸ وبیروت ۲۸۶ قول لبید:

ضبط « مالكِ » بكسر الكاف، وإنما هي

« مالَكُ » ، أى ليس لك ذو النخيل

منزل تقيم فيه .

• ما جـاوز النيل يوماً أهل إبليلا •

وفى المخطوطة: « ما حاور » بالحاء والراء المهملتين ، ولا معنى للمجاوزة أو المحاورة هذا . وصوابهما « جاور » بالجيم والراء ، كما فى التهذيب ١٥ :

٣٧٣ والخزانة ٢: ٧٩ وشرح القصائد السبع الطوال ٥٠٩ .

ونسبة البيت إلى لبيد ثابتة فى شرح القصائد وفى التهذيب أيضاً . لكنه نسب فى الخزانة إلى النعمان بن المنذر يجيب لبيدًا . وكذلك نسب إلى النعمان فى الأغانى ١٤: ٩٢ والفاخر للمفضل بن سلمة الأغانى ٩٢: ٩٤ والفاخر للمفضل بن سلمة لبيد أو ملحقاته . فنسبته إلى لبيد مقول فيها .

ونصَّ البيت فى الفاخر: فقد رُميتَ بــداءِ لست غاسلَه ما جاور النيل يوماً أهله النيـــلا

وفي الخزانة:

فقد رميت بشيء است غاسله
ما جاور السيل أهل الشام والنيلا
وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري
فقد ذكرت به والركب حاملُه
ماجاور الغَيلُ أهلَ الشام والنَّيلا

وفي الأَغاني :

فقد ذكرت بشيء لست ناسيه ماجاورت مصرُ أَهلَ الشّام وِالنَّيلا

۹۰۹ ــ (هدل ) ۲۱۰ س ۱۵ وبیروت ۱۹۲ والمخطوطة قول ذی الرمّة :

إذا ناقتي عند المحصب شاقهــا

... رواحُ الياني والهديلُ المرجَّعُ

وصواب روايته كما في ديوان ذي الرمة ٣٤٥ وأدب الكاتب ١٦٢ والاقتضاب ٣٥٣: «أرى ناقتي ».

97۰ ( هضل ) ۲۲۳ س ۱ وبيروت سير محمد الله معنوب المحمد المحطوطة أيضاً والصحاح ، قول حزم ۳۸۷ ، الكميت ، (وهوفى مدح خالد بن عبدالله رقم ٥٦٠ . القسرى ) :

فى حومة الفيلق الجأواء إذ ركبت قَيسٌ وهَيضَلُها الخشخاشُ إذْ نزلوا

وصواب الرواية: «إِذْ نزلتْ قَسْرٌ » كما فى ديوان الكميت ٢: ٢٢ والمعانى الكبير لابن قتيبة ٤٩٤ والتهذيب ٢: ٢٠ وهاء فى اللسان (فلق): «قسرًا »، وهو تحريف ماذكرت. وقَسْرٌ هم قبيلة خالد بن عبد الله القسرى، وهم قسر بن عَبقر بن أنمار. جمهرة ابن حزم ٣٨٧، ٤٧٤. وانظر ماسبق فى التحقيق

عبد السلام محمد هارون عضو المجمع

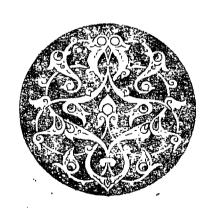

# معالف واللغة سيريورام عمار

(Y)

أشد الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ من مالك ، وشكر الله تعالى على كل حال . (حديث شريف)

\* \* \*

محمد : حُمِّدً مرة بعد مرة،كما نقول : مكرم ومعظم .

ومحمود : حُمد مرة واحدة .

وقد سمت العرب محمداً نحو خمسة عشر رجلا .. وكذلك سمت أحمد بضع مرات .

قال هشام بن عبدالملك لسالم بن عبدالله \_ وكانا فى الكعبة \_ سلنى حاجتك . فقال : أكره أن أسأل فى بيت الله غير الله . لن ترجع الأنفس عن غير الله .

ما لم · یکن منها لها زاجر ( أبو نواس )

قال أبو العتاهية : وددت أنه لى بنصف شعرى .

\* \* \*

نقل رجل إلى عمر بن عبدالعزيز كلاماً ، فقال له عمر : إن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية :

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » . وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآبة :

« هماز مشاء بنميم ».

فقال الرجل : أتوب إلى الله يا أمـــير المؤمنين .

#### \* \* \*

الربانى الموصوف بعلم الرب . والربى المنسوب إلى السرب . الشعرانى الكثير الشعر . والشعرى منسوب إلى الشعر . الخيانى الطسويل الخياة . والخي نسبه إلى الخيات . الرقبانى الغليظ الرقبانى الغليظ الرقبانى الغليظ الرقبات . والرقبى نسبة إلى الرقبات .

#### \* \* \*

صب اارشید الماء علی یدی أبی معاویة الضریر بعد أن أكل طعاماً عنده ، ثم قال له : أتدرى من یصب الماء علی یدك ؟

قال : لا : قال : أنا . فقال : أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم إجلالا للعلم .

وجلس الرشيد مجلسه فقال: أى الناس أكرم خادماً؟ قالوا: أمير المؤمنين. قال : بل الكسائى ، يخدمه الأمين والمأمون: (وكان الرشيد قد عهد إليه بتأديبهما — فقام الكسائى ليلبس نعليه ، فابتدراهمافوضعاهما بين يديه)

عائشة أم المؤمنين : ترثى أباها نضر الله وجهك يا أبت . وشكر لك صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا مذلا بإرادتك عنها ، وللآخرة معزاً بإقبالك عليها . ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزوك ، وأعظم المصائب بعده فقدك ، إن كتاب الله ليعد بحسن الصبر فيك ، حسن العوض منك .

إن المرء ناظر باحدى عيون ثلاث : عين مودة تريه القبيح حسناً ، وعين شنآن تريه الحسن قبيحاً ، وعين عدل تريه حسنه حسناً وقبيحه قبيحاً .

( ابن المقفع )

\* \* \* الزلزال : بالكسر المصدر والــزلزال بالفتح الاسم .

والوسواس: بالكسر المصدر والوسواس بالفتح الاسم.

( اللسان )

\* \* \*

يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ( المتنبى )

\* \* \* القصيدة الحرباوية: ( لأبي عَمْرو عُمَان ابن عيسى البلطى النحوى )

سميت كذلك لأنها تتلون كالحرباء : وحرف رويها يكون مضموماً ثم مفتوحاً ثم ساكناً .

( فمن الكامل : إذا حرك الروى فهو من الضرب السادس منه ، وإذا سكن فهو من الضرب السابع )

إنى امــرو لا يطبيــ

\_ في الشادن الحسن القــوام

فارقت شيرة عيشتي إذ فارقتني والغرام

نشدو لــــدئ ولا علام ذو الحـــــزن ليس يسره

أمسى بــــــــع سافح

في الحـــد منسكب سجام

مارستهــــن ومـــارستــــ

نى فى تصرفها الجسام وهى ثلاثة وثلاثون بيناً ، أتى بما لم يسبق إليه ، وتحدى بها النشّحاة ،

القرآن والشعر :

أ\_آية كاملة : كلا لأن لمينته لنسفعن ( العلق ١٥ ) وطنه : بالناصية : كــــلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصيــه ب ــ جزء من آية أو بتحوير بسيط ١ ـــ إنما تنذر الذين نخشون رمهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير . ( فاطر ١٨ ) ومن تزکی فانمــا يتزکی لنفســــه ٢ ــ ودانية علىهم ظلالها وذللت قطوفها ( الإنسان ١٤ ) تذليلا .

ويقول أبونواس:

وفنية فى مجلس وجوههـــم ريحانهم قد عدموا الثقيلا

دانيــة علىهمـــو ظلالهــا

وذللت قطوفها تذليل ٣ ــ ىعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات..: ( سبأ ١٣ )

وجفان كالجــوانى وقـــدور راسيات ٤ ــ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علىهم ويشفصدور قوم مؤمنن: ( التوبة ١٤ )

ونخزهمو وينصركم علههم ويشف صدور قوم مؤمنينا

\* \* \*من أمثال العرب فى الجناح :

۱ ــ رکب فلان جناحی نعامة : جلاً \* في الأمر واحتفل :

٢ ـ فلان في جناحي طائر : قلق وهش. ٣ ـ ركب فلان جناحي طائر : فارق

٤ ــ نحن على جناح سفر: ثريد السفر. ه ــ فلان في جناح فلان: في ذراه وكنفه. (اللسان).

\* \* \* يقول المرد :

عجيب أمر الإنسان ، إن سنح له الرجاء أذله الطمع ، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص ،وإن مَلَّكُهُ اليَّاسُ قتلهُ الأسف ، وإن أفاد مالا أطغاه الغني ؛ وإن نالته فاقة فضحه الجزع . فكل تقصير به مضر ، وكل إفراط له مفسد.

\* \* \*

قال زجل للرشيد : إنى أريد أن أعظك ومُغْلِظَةَ لك القول . فقال له الرشيد : ليس ذلك لك م

لقد بعث الله من هو خبر منك إلى من هو شر مني ، فأمره أن يقول له قولا ليناً . يشىر إلى قوله تعالى لموسى وهارون : «اذهبا إلى فرعون إنه طغي ، فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى » .

تري يقول الإمام مالك : إلى

مِنْ ترك قول إ: « لا أدرى » أصيبت مقاتله

قال ابن عباس:

أرجى آية في كتاب الله تعالى : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ». إحمد عمار نائب رئيس المجمع

77

## تطويع التكنولوجيا لاستردًا دخال الكنانة العرب للأستناه لمهند صلاح عامر

عند حد من التقليص للحروف العربية لا يزال يرعى حرمة الكتابة العربية ونرجو ألا يتفاقم سياسة التقليص في جهات رسمية أخرى مثل ما هو جار في إطار معهد لبحوث التعريب فى الرباط:

وساكتني بثلاثة أمثلة تبن آثار خطةالتقليص على جال الكتابة العربية مرزاً ذلك بن أنماط ثلاثة أولها الكتابة المتبعة في طباعة الأحاديث النبوية تم أردفها عثالين لمحاولات التقليص بين مصر والرباط:

سياسة تقليص عدد حروف الكتابة العربية: لقد درج الكثيرون من أهل العربية على اتباع سياسة تقليص عدد الحروف العربية \_ ، الأمر ويترافّي إلى المدى الذي وصلت إليه في سبيل تطويع الكتابة العربية لإمكانيات آلات الطباعة ، وخاصة الآلات الكاتبة السلكية واللاسلكية وفي الآلات الحاسبة ، وفي كل ما يستدعي الكتابة الآلية غير اليدوية ، وسارت سياسة التقليص في خطتها مع أعلى المحافل الرسمية بل لقد تبناها مجمع اللغةالعربية، دهراً طويلًا فأنشا لجنة تيسيمر الكتابة العربية. ولقد انتهت دراسات هذه اللجنة بحمد الله

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

رُوَّاهُ مُسْلِمٌ ﴿

(١) طباعة المالية ترعى الى حدماجمال الخط المرنى •

\* ورأت اللجنة أن تستفيد من حروف المطبعة الأميرية مى فنها الخطى الذي يعتبر مثلا عاليا للكتابة العربية فرأت أن تتخذ منها الحروف التي لم يدخل عليها تعديل ، وأن تجود الحروف المعدلة بحيث تساير في جودتها وحجمها ما لم يعدل ، وبحيث تبدو العروف في جملتها على نسق واحد .

م غلى أن هذه المزاوجة بين الحروف المستبقاة والحروف المعدلة ربما حاات دون المناسق المنشود على الوجه الأكمل ولعل التنفيذ العملى للطريقة على نطاق واسع يقتضى كتابة الحروف كلما بقلم واحد ، وذلك ما رئى تأجيل البت فيه .

٢ مـ نهوذج لما قررته اخيرا لجنة تيسير الكتابة العربية، ولقد بدأ استخدامه وهو كما قلت لايزال الحدالادني من أصول الكتابة العربية .

ASV-CODAR/TT N2/77



## Text typeset in naskhi 2 typeface

without vowels

تشد الرحال وقت الحج فيقضي الحجاج بجوار المسجد زمنا يؤدون به الصلاة فإذا قدر لك أن تذهب إلى هذا المسجد لراعك أن يجمع العبادة حيث يقفون جميعا خاشعين أمام الله

أقبل العرب على فتح الشام واثقين من النصر

الماس نفيس

٣ - نموذج لمرحلة تقليص الحروف العربية في الرباط، وتوجد ثلاث مراحل أخرى أدنى وأوغل في التقليص

## آلة الطباعـة أو الكتـابة وأثرها على الخط العربي:

حقيقة لقد عانت كتابة الخطالعربي الصحيح من قصور آلات الطباعة ، خصوصاً الآلات الكاتبة الرقية ، أو آلات تسجيل البيانات أو إدخالها في العقول الإلكترونية ، فلقد قصرت دون أدا ً هذه الكتابة صحيحة · في أبسط الصور مثل الخط الرقعة أو النسخ: فلقد بدا التصميم الأساسي لهذه الآلات مما يوفى احتياجات الحروف الإفرنجية ، واحتياجات الحروف الإفرنجية لا تستدعى نوعية من الحروف الصغيرة والأخرى الكبيرة . أما بالنسبة للحروف العربية فالأمر أكثر من ذلك بكثير ، فإن الحرف الواحد قد يحتاج إلى أربعة أشكال فيتغبر شكل الحرف محسب موقعه في الكلمة ، سواء أكان في البداية أو في الوسط أو في آخر الكلمة وكذلك فإن الحرف قد ياخذ شكلا رابعاً عندما يكون منفرداً : ولهذا فقد كان استخدام آلات الكاتبة الىرقية الإفرنجية والمعدلة إلى العربية مؤدياً إلى اقتضاب في كتابة الحط العربي وذلك مثل استخدام شكل الحرف الوسط مستعار من أحد أشكاله الأخرى وغيرها منالتسويات التي قضت على جال الخط العربي . فإن من يتابع كتابة الحط العربي ، وتقدمها يلمس كيف أنها قد وصلت إلى مستوى جعلهاأساس فنون الزخوفة العَربية كماتعددت أشكال الحط العربي ولكل منها روعته وجاله .

وكان كتاب هذا الخط من كبار الفنانين المرموقين ولقد قضى استخدام آلات الكتابة الإفرنجية لكتابة الخط العربي إلى زوال هذا الجهال ، بل لقد حرف هذا الأسلوب المستعار للكتابة العربية الكثير من قواعد اللغة العربية ، فإن من أبرز قواعد اللغة العربية التشكيل للحروف عماد النطق العربي الصحيح وله دلالات في المعنى تتغير عند فقدانه أ

ولقد بذلت محاولات كثيرة لإخضاع اللغة . العربية للقصور التكنولوجي في تصميم هذه الآلات ، حتى لقد وصل الأمر إلى أنَّ نادى البعض باستخدام الحروف العربية المنفصلة فى الكتابة ، بل لقد لجأت تركيا إلى استخدام الحروف الإفرنجية لكتابة الكلمات العربية ويالهول هذا المسخ . إنه لولا المصحف الشريف وما حباه الله به سبحانه وتعالى من الحفظ لذهبت الكتابة العربية إلى وادى النسيان، بل إنه لولا زخارف المساجدالتار نخية وما يزين جدرانها من كتابة الآيات القرآنية بالحط العربي الجميل انقدنا دائ المستوى الرفيع الذي نفخر به للخط العربي . إن كتابة المصحف الشريف هي الحصن الذي حفظ الكتابة العربية أبد الآبدىن. فلقُد وفق الله أهل السلف من علما المسلمين بما عرف عنهم من دقة وتحرى للحق أن يكون طبع المصحف الشريف مصوراً من أصول مكتوبة باليد وفق الحط العربي الأصيل ، وهكذا أدى المصحف دوراً يعتمد على أنه كتاب كل مسلم دورا

مباركاً في أن ألف المسلمون وتعودوا رخم عوامل الزحف التكنولوجي المعادى لشكل الحط العربي الأصيل.

لا أريد أن أنجاوز حدود هذه المحسوسات إلى ما يقوله منصفون كبار من أن شكل الحروف العربية له أداء من ناحية الشكل لايقتصر على النطق الصوتى أو تكوينالكلات المركبة بل إن له أسراراً يعرفونها ودليلهم على ذلك أوائل سور القرآن المعروفة بحروف النور.

لا أريد أن أزيد في هذه المقدمة التي تودي إلى نتيجة هي الهدف من هذا البحث وهو أنه لابد أن نغير من اعتبارنا لأهمية الكتابة العربية ، ولابد من أن نرد الخط العربي الصحيح اعتباره كأداة للنطق العربي مبرزاً للمعانى السليمة للغة العربية وهذا يعنى :

أن نطوع التكنولوجيا لهذا الاعتبار ، وهذا يعنى أن تكون آلات الكتابة وعلى الاخص البرقية أو اللازمة للعقول الالكترونية ذات سعة لا تقل عن كتابة أشكال مختلفة لعدد حروف اللغة العربية الثمانية والعشرين بكافة أشكالها وكذلك بإضافة علامات التشكيل إلى إمكانيات هذه الآلات لوضعها على الحروف كلما لزم ذلك ويعنى هذا أن تكون سعة المرقة مثلا نحو ١١٠ حرفاً بالإضافة إلى علامات التشكيل:

## الاتجاهات المختلفة الحالية الكتابة الاليسه باللغه العربية:

الأول – كما قلنا سابقاً ينحصر فى إعداد الله كاتبة سواء فى جانب أزرار انطباعة أو فى ناحية الحروف بما يعادل كافة الأشكال المختلفة للحرف الواحد وعندئذ يكون عدد المفاتيح والحروف حوإلى ١١٠ بالإضافة إلى علامات التشكيل ، ولو تأملنا سرعة الكتابة الآلية الجديدوالتي تعتمد على تمييز الطباع للشكل الواحد للحرف الواحد والذي يناسب موقعه فى الكلمة لوجدنا أن هذه السرعة بستكون بطيئة جداً مقارنة بالسرعة على الآلة الإفرنجية والتي لا تتجاوز أزرار الكتابة فها الحمسين .

الثانى — الاتجاه الثانى كما أسلفنا هو ذلك العدوان الذى وقع على كتابة الحط العربى بتقليص عدد الحروف مما يتيح كتابة عربية غير مألوفة وغير مقبولة أو هو استخدام الحروف المتقطعة وأسوأ من ذلك استخدام الحووف اللاتينية لكتابة العربية الأمر الذى حدث فى تركيا والذى مازالت مختلف الحهود تبذل للتخلص من أضراره.

أما الاتجاه الأمثل فهو الذي يجب أن يحقق احتياجات كتابة الخط العربي بقواعده السليمة كما يجب أن يحقق احتياجات السرعة اللازمة للسركتابة الآلية أو بما يتيح كتابة آليه بسرعة تعادل السرعة المتحققة للكتابة الإفرنجية. ومثل هذا لا يتأتى كما سبق أن أوضحنا بزيادة الأزرار المقابلة لكامل أشكال الحروف العربية إلى ١١٠ غير علامات

التشكيل: أى أن احتياجات الكتابة الآلية السريعة تتيسر باخترال عدد الأزرار إلى ما يعادل نفس عدد الأزرار المستخدمة فى آلة الكتابة الإفرنجية على الأكثر أى ما يعادل نحو الخمسين :

وإذا كان لابد من الجمع بين الشرطين ، وهو الكتابة الخطية المتعددة الأشكال أى أربعة أشكال تقريباً للحرف الواحد مع استمرار تحقيق ذلك باستخدام زر واحد للكتابة . وتحقيق ذلك هو ما سنحاول الكلام عنه فيا يلى :

## استخدام ذاكرة الكترونية للتمييز الدال على موقع الحرف:

لقد قام بحث لتحقيق ذلك المنال في جامعة مونتريال بكندا ، وسار البحث شوطاً بعيداً إلى الحد الذي أمكن فيه إنتاج نموذج لآلة كاتبة عربية ، أو فارسية ، يقتصر عدد أزرار كتابة كافة أشكال الحروف العربية فيه على العدد الأصلى الأساسى الحروف وهو فيه على العدد الأصلى الأساسى الكيات العربية العربية الكيات العربية

بالخط العربي الصحيح ، فبدلا من أن يكون الاتصال ميكانيكياً بن الأزرار وخزانة الحروف بواسطة روافع تدق شكلا واحدآ المحرف فإن الاختراع يعتمد على ذاكرة الكترونية تتصل بالأزرار كهربائيآ وماتقوم به هذه الذاكرة يتعادل تماماً مع الطريقة التي بمز بها عقل الإنسان عندما يكتب بيده كلمة عربية فإنه يدرك بتصوره قبل الكتابة موقع كل حرف فى الكلمة التي يكتبها ، ويكتبه بالشكل المناسب. وبالمثل فإن الذاكرة الالكترونية لا تعطى تعلماتها لخزانة الحروف الطابعة لكتابة أي حرف في الكلمة إلا بعد تبن مدرك لموقعه، أى هل هو في الأول أو فى الوسط أو النهاية أو هو منفصل ؛ وهذا لا يحتاج إلا إلى تاخير طبع الحرف إلى ما بعد الضغط على زر الحرف الذي يليه ، فتدرك الذاكرة الالكترونية شكل الحرف المطلوب طبعه وتعطى تعلياتها إلى خزانة الطباعة بما يودى إلى تحقيق ذلك:

ولنعط مثالا واضحاً لكتابة كلمة «محمد»

| خزانة الطباعة             | عمل الذاكرة المميزة                                         | الأزرارالى يضغط عليها |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| لا تطبع                   | تحفظ علامة الميم                                            | الميم الأساسية        |  |
| تطبع ميما أول حرف<br>متصل | تحفظ الحاء ، وتعطى تعليمات للذاكره مميزة شكل الميم الأولى . | الحاء الأساسية        |  |
| تطبع حاء بخط شكل الوسط    | تحفظ الميم، وتعطى تعليات مقررة حاءفي الوسط                  | الميم الأساسية        |  |
| تطبعميامتصلةفى الرسط      | تحفطالدال وتعطى تعليات مقررة لميم وسط                       | الدال الأساسية        |  |
| تطبع دالافي نهاية الكلمة  | بعد فترة زمنية مدتها حرف تقرر دالآنهائية                    | فمرة انتظار           |  |

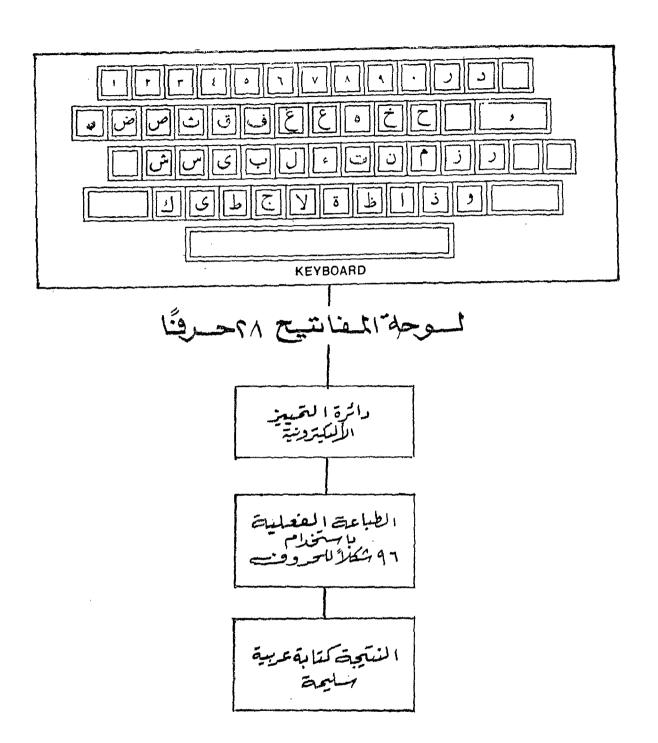

شكل توضيحى لآلة الكتابة العسريبية السسليمة

يبين الشكل المرفق وهو المقدم من مجموعة صناعية أمريكية قامت بدراسة تطبيق التصميم المخترع بواسطة أساتذة جامعة مونتريال ومن الشكل يتبن :

١ - أن لوحة أزرار الحروف بسيطة لا. تعتوى إلا على الشكل الأساسى للحرف العربى المنفصل وكذلك الأرقام ؛ وهذا الاختصار له دور أساسى فى أن تكون سرعة الكتابة عالية ومعادلة على الأقل لسرعة الآلة الكاتبة الإفرنجية .

٧ - إن تحريك الخزانة ألحاصة بالحروف العربية يتم باتصال كهربائى من أزرار لوحة ضغط الحروف ويبدأ بدوائر . إحداهما دائرة « إجراء كهربائى » للحرف عليها « ذاكرة » ثم تتفرع منها دوائر كهربائية ميكانيكية خاصة بتنفيذ التعليات المتعلقة بطباعة الحرف أو الرقم المطلوب بالشكل المناسب :

٣ - من نتائج هذا النظام أن يستخدم في لوحة الأزرار عدد ٣٣ زراراً ويبقى من عدد ٢٥ زراراً في اللوحة الإفرنجية عدد وافر من الأزرار لاستخدامها في عملية كتابة التشكيل على الحروف العربية إذا أريد ذلك!

### بعض آثار الانفتاح التكنلوجي على الكتابة العربية:

لا أقصد فيا أقول عن الطريقة المثلى للكتابة الآلية للخط العربي الصحيح أن أنسب

لنفسى أى فضل فيا تم من بحوث بل لست إلا ناقلا للقدر الذي درسته من هذه البحوث في لقاءات تمت في الأمانة العامة لجامعة الدول والحقيقة أن المنهج الذى اتبعوه فى تطوير الآلة الكاتبة والمرقة العربية ، هو نفسه ما يدور مخلد الكاتب للخط العربي بيده؛ فإنه لا. يعطى الحرف العربى شكله المناسب إلا بعدْ أن عمر موقعه في الكلمة ، وهو ما تقوم به وحدة التمييز الالكتروني في الآلة الكاتبة المبتكرة. ونتائج هذا الابتكار أن أصبح الكاتب لا يلمس إلا الحروف الأساسية للغة العربية وهو ما يعنى فى حالة إرسال رسالة بالمبرقة أن يكتني بشفرة مختصرة هي الشفرة اللازمة لثمانية وعشرين حرفاً فقط ، أما كتابة الشكل المناسب للحرف فيتم عند نهاية الاستقبال بواسطة وحمدة التمييز الالكترونى والتي تعطى تعليات صحيحة عن شكل الحرف إلى خزانة حروف الطباعة حيث يطبع هذا الحرف بالدق على صفحة ورق الكتابة .

وإن نتائج اختصار الشفرة ، والتي هي عبارة عن سلسلة العلاقات الكهربائية المكونة من نقط وشرط، أن زالت كافة العوائق التي حالت دون استخدام اللغة العربية كأساس في مختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة ، فلقد أصبح تخزين العقول الالكترونية بالمعلومات المعينة ـ سواء أكانت بيانات أوعمليات حسابية \_ مكنا باللغة العربية ، بل يقرر علماء الحاسبات

الالكترونية أن اللغسة العربية بطبيعتها يجرى فيها تركيب الجمل والتعبير عن المعانى والاشتقاق من مادة فعل واحد على طريقة التصريف المعروفة مما يخضع اللغة العربية للترجمة الحسابية أكثر من غيرها . وتستطيع بذلك أن تحقق ما يحتاجه استخدام اللغة العربية في الحسابات الالكترونية من تخزينها أو استخراجها إما على شاشات الكتابة الفوسفورية أو بالتسجيل على الأشرطة الحاصة بها أو غيرها أو بالتسجيل على الأشرطة الحاصة بها أو غيرها من وسائل التخزين . ووسيلة الإدخال بسيطة محتصرة ، وطريقة لإاخراج بالشكل المكتوب أو المرسوم على الشاشة قد أصبح على أحسن وجه .

كذلك قد توصل أولئك الباحثون فى جامعة مونتريال إلى اختراع وحدات جديد تعطى مزايا جديدة للآلات الكاتبة مثل استرجاع ما تمت كتابته بقصد التصحيح. وذلك باستخدام ذاكرة الكترونية مبسطة فى وحدات التمييز ، كذلك توصلوا إلى استخدام ذاكرة أكثر

دقة تمكن من استيفاء قواعد اللغة العربية فى الجملة الواحدة وتلك عن طربق التمثيل الحسابى للغة العربية ،أو بمعى آخر قد اخترعوا ما يقوم بدور المصحح فى الجرائد والمحلات.

#### الخلاصة:

أنه لم تعد هنالك مشكلة بمكن أن تفرض على المتكلمين والكاتبين للغه العربية ، بأن يقبلوا أى نوع من الكتابة المشوهة بسبب القصور التكنولوجي ،أو أن يرضوا بالحطأ اللغوى لعدم وضع علامات التشكيل على الكلمات.

كذلك لم يعد هناك سبب يفرض على .
هيئات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأن
تضع اللغة العربية فى زوايا النسيان ؛ لعدم
صلاحيتها لتعدد أشكال حروفها إلى أن تكون
واسطة الاتصال البرقى والتلكس بكافة أنواع
أشكال الحط العربى والقراءة الصحيحة .

والله الموفق .

. **صلاح** عامر

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   |
|-----------------------------------------|---|
| •                                       |   |
|                                         | , |
|                                         |   |
| -                                       |   |
|                                         |   |
|                                         |   |

## كتاب المتحرولسعر" لكابرمصطفى لثانة

إن

محمد بن عبد الله ابنامحمدبن

سعيد السلمانى المشهور باسان الدين الخطيب يعتبر هدية الثقافة العربية والإسلامية إلى الأندلس إلى الأندلس إلى التقافة الإسلامية والأدب العربى بشكل عام .

وسيرة لسان الدين مسطورة على صفحات كتب الأدب والتاريخ . فقد كان رجل سياسة وحكم ، ورجل علم وفكر وأدب عارس الحكم بالنهار ، ويتعاطى القراءة والتأليف بالليل، ولكثرة ما أنتج من علم وأدب لقب بذى العمرين فإن نتاج فكره ومارسته لحياته السياسية يصعب أنيتسع لهما عمر واحد ، وكانت آفة الأرق التي أصيب بها لسان الدين هى التي وهبته والتأليف .

ومؤلفات لسان الدين من الكثرة والنفاسة مكان ، فقد ألف ما يناهز ستين كتاباً فى مختلف العلوم والفنون من أدب وتاريخ وتراجم ورحلات وبلدان وسياسة وطب وفقه وتصوف وعلم كلام واختيارات أدبية ، كما كان كاتباً شاعرًا وشاحاً .

ولسنا الآن في مجال سرد كتب لسان الدين وتقويمها؛ فإن ذلك آم ا يضيق عنه مجالنا (۱) ، وإنما ينحن نريد دراسة كتابه « السحر والشعر » الذي هو ضرب من ضروب الاختيارات الأدبية .

على أن «السحر والشعر » ليس الكتاب الوحيد الذى صنفه لسان الدين في الاختيارات الشعرية ، فإن له كتاباً آخر ، ولكن في الموشحات المختارة أساه «آجيش والتوشيح» ، وهو مطبوع في تونس والحصول عليه سهل ميسور . ولقد ترجم جيش المحيد عليه سهل ميسور . ولقد ترجم جيش المحيد الم

<sup>(</sup>۱) يراجع الفصل الذي كتبناه عن لسان الدين ومو لفاته في كتابنا «مناهج التأليف عند العلماء العرب». . طبع دار العلم للملا يين .

"التوشيح لستة عشر وشّاحاً أندلسياً وأورد لهم مائة أوخمسا وستين موشحة ، وأشهر هؤلاء الوشاحين هم ابن بتي التطيلى الضرير ، إبن الأبيض ، أبو بكر إلدانى المعروف بابن الأبيض ، أبو بكر إلدانى

#### كتب الاختارات الشعرية:

يرجع هذا الفن من التصنيف الأدبي إلى القرن الثاني الهجرى فإن المفضل أو الضّبي المتوفى سنة ١٧٥ه هو أول من طرق هذا اللون من التأليف ، بتصنيفه مختاراته التي عرفت باسم « المفضليات » ، ثم تلاه عبد الملك بن قريب الأصمعي

والم تسمل الأصمعيات والتي تشترك عرفت باسم (الأصمعيات والتي تشترك عرفت باسم (الأصمعيات والتي تشترك المعموعة الفضليات في كثير من النصوص والتي تلت إلمات المحاولتين محاولة ثالثة قام مها أبو زيد المحمد بن أبي طالب القرشي أسهاها (جمهرة أشعارة العرب أن )، وفيها عمد إلى جمع أشهر القصائد العربية تحت المحمد إلى جمع أشهر القصائد العربية تحت والمنتقيات والمدهرات والمحمورات والمنتقيات والمدهبات والمراثي والمشوبات والمحمد التصنيف والملحمات وهذا الذمط المن أمن التصنيف المناورة الممحوظة في الأهذا الفن أمن التصنيف المناورة الممحوظة في المحمد الفن أمن المحمد المحم

فلما على أبو أبو أنام (حماسته كانت المثابة فتح جديد ونقلة واسعة في تصنيف الاختيارات بحيث سار من جاءوا بعده على نهجه، وأطلقوا على اختياراتهم نفس العنوان الذي أطلقه أبو تمام على اختياراته والتسمية هنا من باب تسمية الكل باسم الجزء، فليست كل اختيارات أبي تمام الجزء، فليست كل اختيارات أبي تمام حماسته على النحو التالى: الحماسة، وإنما موضوعات حماسته على النحو التالى: الحماسة، المراثى، الأدب، النسيب، الهجاء، المراثى، الأدب، النسيب، الهجاء، الطرائى، المأدب، النسيب، الهجاء، الصفات، الملح، منمة [النساء.

وبعد أبى تمام ظهرت حماسات كثيرة رسبت على منواله على الأكثر، واختلفت عنه في الاقل، وإن عمد بعضها إلى مزيد من التقصيل ووفرة من النصوص، وأشهر هذه (الحماسات » حماسة البحترى وحماسة الخالديين وتعرف أيضاً بالأشباه والنظائر، والحماسة الشجرية والحماسة ألغربية ليوسف البياسي الأندلسي المتوفى المعربية لصدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى

فالحماسات أو الاختيارات الشعرية ؟ كما رأينا كلها مشرقية باستثناء الحماسة الغربية ، وحماسة أخرى لم تصل إلينا حتى الآن ؛ هي حماسة الأعلم الشنتمرى ، وهنا يكمن السر العظيم في أهمية مختارات لسان الدين « السحر والشعر » لأنها صدرت في فترة زمنية مناسبة ، وتعتبر حلقة نفيسة تكمل السلسلة المتتابعة لظهور كتب الحماسات والاختيارات .

#### نسخ الكتاب :

هناك عديد من النسخ الخطية متناثرة ف"المكتبات شرقاً وغرباًواً كثرها مما يصعب قراءته، على أن أفضل النسخ التي بمكن

الاعتاد عليها بحيثمن يمكنخلالهاتحقيق الكتاب وإخراجه هي النسخ الآتية :

١ ـ نسخة الأسكوريال المقيدة تحت
 رقم ٢٥٦

٢ ـ نسخة المكتبة الملكية في الرباط ألم المقيدة تحت رقم ١٢٩٥

٣ نسخة المكتبة الوطنية في تونس المقيدة [تحت رقم ٢٢٩٨

ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على سخة مصورة من نسخة الأسكوريال أطلعنا عليها تلميذنا قدور إبراهيم عمار ابن محمد الذي بذل مجهودًا أمشكورًا في تحقيق الكتاب ونال به درجة الماجستير من جامعة عين شمس ، والنسخة مكتوبة ميخط مغربي جمع بين الوضوح والجودة .

#### تعليل عنوان الكتاب:

إن لسان الدين أطلق على كتابه عنوان «السحروالشعر» ،وقد أعمد إلى ذلك عمدًا حين علل مذهبه هذا في مقدمة كتابه ، والحق أن الأمر أيسر من أن يشغل لسان الدين ، فيجعل من عنوان كتابه ما يوحى إلى القارى والعابر أن فيه مادة يمكن أن

تكون سحرًا، ومادة أخرى أساها شعرًا، والأمر في حقيقة مفهوم لسان الدين أن السحر هو ذلك الشعر المجوَّد المحلِّق الذي يهزَّ النفس وينفذ إلى أعماقها، ويستولى على مجامع الإعجاب ويخلب الجوانح والأعطاف، وما كان دون هذا المستوى فهو الشعر، فالمسألة في حقيقتها وجوهرها أن يصيبه من خلال فن القول بكارة فكرة ورقة صياغة وقدرة إبداع وعمق إثارة ورقة صياغة وقدرة إبداع وعمق إثارة الأغراض مجتمعة فجماع قوله سمو، وإن قصَّر عن واحدة منها فحصيلة قوله شعر. ولا إباس الدين في هذا السبيل: شعر. ولا إباس الدين في هذا السبيل:

و ولما كان السحر قوة ظهرت فى النفوس أفعالها، واختلفت بحسب الوارد أحوالها، فترى فى صورتها الحقيقية خيالها وتبدى فى هيئة الواجب متحالّها، وكان الشعر بملك مقادتها، ويغلب عادتها، وينقل هيئتها، ويسهل بعد الاستصعاب خبيئتها ويُحمل فى قده، على الشيء وضده، حتى

يفطن لهذا المعنى ، من يُعنى فى سرالكلام ما يُعنى فقال :

فى منطق القــول تزيين لباطلِهِ
والحق قــد يعتريه سوء تعبير
تقــول هذا مجاج النحل تمدحه
وإن ذَمَمْت ققل : قَىْء الزنابير
مــدح وذم وعين الشيء واحــدة

إذا حضر ما يناسبه ، وتقضى إليه مذاهبه ، وقرنت به الألحان على اختلاف حالاتها ، وما تقتضيه قوى استحالتها ، عظم الأثر ، وظهرت العبر ، فشجع وأقدم ، وسهر ونوم ، وحبّب السخاء إلى النفس ونبى ، وأضحك حتى ألهى ، وأحزن وأبكى سحرية ، ومعان بالإضافة إلى السحر عرية ، فمن الواجب أن يسمى الصنف من الشعر الذي يخلب النفوس ويستفزها ، ويثنى الأعطاف ويهزها ، باسم السحرالذي طهرت عليه آثار طباعه ، وتبين أنه نوع عليه وسلم – "إن من البيان لسحرا الله عليه وسلم – "إن من البيان لسحراً "تتوجه إشارة حرف التبعيض ، وإليه ينظر تتوجه إشارة حرف التبعيض ، وإليه ينظر

بالطرف الغضيض ، وما قصر عن هذه الغاية بل كني نفسه القاصية ، والزية المتصعبة على المدارك المتعاصية بل كني نفسه سمى شعرًا تختلف أحواله عند الاعتبار ، عن الحدود الروت منها ما يلحظ عندما يلفظ ، الاستراق ومنها ما يعبث به ويسخم أولي السحر و ومنها ما يعبث به ويسخف أو منها ما يعبث به ويسخف أو سنتقل ، فلا يروى ولا يدخر ، ومنها ما يستخف أو سنتقل ، فلا يروى ولا ينقل ، ومنها ما يستخف أو سنتقل ، فلا يروى ولا ينقل ، ومنها ما يستخف أو سنتقل ، فلا يروى ولا ينقل ، ومنها أما المتمل على الفظ فصيح ، ووصف أأن لسان ما المتمل على المحكم والأمثال ، ومعظم أما الشعر على هذا المثال ، ولكل قسم بيت الجوزى ، وقد منال ذلك منكور ، وشاهد مشهور ، فإذا ألامتال ، ولكل قسم بيت في قوله :

إن واقع الحال يشهد بأن لسان الدين فدم لنا طرفة أدبية بهذه المقدمة في أسلوب عذب موقع بوألفاظ حلوة منتقاه ، وديباجة وضاءة مشرقة ، وأما الفكرة التي الحاول أن يجعل منها قضية أدبية البوضع حدود واضحة بين السحر والشعر ، فما زالت غائمة غائبة ، ولعل السحر الذي الني المجود ، وحي فلا اللون من الشعر المعجب المجود ، وحي هذا اللون من الشعر تختلف فيه مقاييس الناس ومعايير النقاد

معلى أن لسان الدين يقدم بعض مختاراته بوصفها نمطاً من أنماط السحر وينص على ذلك نصاً صريحاً.

مثال ذلك ما أورده لأَبى الفرج بن الجوزى، وقد ليم على اكتحاله يوم عاشوراً في قوله:

ولاثم لى على اكتحسالي

 يـومَ أَرَاقُـوا دَمَ الحُسَيْن فقلت: كُفُوا، أَحـقُ شيءٍ

فيمه يلبسُ السَّوادَ عَميْنِي ويورد في مقام الغزل بَيْتَيْ جرير المشهورين:

إِذَ العيونَ التي في طَرْفِهَا حَورٌ قَتْ اللهَ في اللهِ يُحْيِينَ قَتْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ويتمثل لسان الدين في مقام أنماط السحر، بناذج لاتحصى من شعر الغزل، ولا ينسى نفسه أيضاً فيتمثل ببعض شعره .:

وفى باب الوصف يتمثل بناذج عديدة مختارة لشعراء من مختلف الأمصار الإسلامية فمن ذلك ما نسبه إلى ابن قلاقس الإسكندرى:

! بَلَدُ أَعَارَتُهُ الْحَمَامَةُ طَوْقَهَا

وكمَّأَنَّ ساحاتِ الديار كُــوُّوسُ

ويعتبر لسان الدين جميع مختاراته التي قدمها في باب الوصف من نمط السحر.

وفى باب الملح يتمثل ابن الخطيب بمختارات كثيرة طريفة من ذلك الذى يعتبره من نمط السحر كقول الشاعر: ذكرْتُ له صَيْفًا فَظَنَّ بِأَنْسِنَى

ذكر تُ إله ضَيفاً فقام إلى السَّيْفِ

فَقُلْتُ له خَيْـرًا فَظَـنَّ لِبَأَنـنى ذَكَرْتُ إِللهُ إِخْبُرًا فِماتَمن الْخَوْفِ

وهكذا يختار لسان الذين نماذجه في كتابه « السحر والشعر »، ويصنفها شعرًا

أو سحرًا حسب تقويمه الخاص لها ، ذلك التقويم الذي قد يتفق معه فيه بعض النقاد ، ويختلف معه فيه آخرون .

ومهما كان الأمرافإن مختارات لسان الدين أتعتبر من عيون الشعرا العربي وهي دليل واضح على ذوقه الرفيع واطلاعه الواسع.

#### لسان الدين يجمع الكتاب:

إن السان الدين الشأنه إلى ذلك شأن الدين الشأنه الكل عالم بفنه المنهجه ويذكر المناهل التي اليوضح فيها منهجه ويذكر المناهل التي النها اقتبس مادة الكتاب وهي أهنا عراقية حجازية مصرية يمانية خراسانية إفريقية أللسية الموسجل أنه انتقاها بعناية مستأنية وذوق رفيع فيقول في ذلك:

لا قانى لما قَيْضَ الله منى للآداب مجلًى ساتها، وناشرَ رجمها بعد مماتها، وصاقِل صفحاتها، وقد مُحايِّمحاسِنها الصَّلاً، على بعد مماتها، وموضح طريقتها بيثي المدى بعد مماتها ، وموضح طريقتها المثلى وقد أضحت طرائق مددا ،والغاشى إلى ضوء أنارها لعلى أجدعلى النار هدى ، بذلت فيها كلمَن ، ولم أقتصر من فنونها الغربية على فيها كلمَن ، ولم أقتصر من فنونها الغربية على فن ، فجعلت عقائلها نتزاحم على تزاحم

الحور على ساكن جنان الحبور، فقيدت . في شواردها بالكتاب مالم تقلُّه ذوات الْأَقتاب، وأُتيتُ بيوتها من الأبواب، فكان ما قيدته من الغُرَر ، واقتنيْتُهُ من نفائس الدُّرَر التي لو تجسدت للعيان لكانت ياقوتاً ، أو اسْتُطْعِمَتْ لكانت للقلوب قوتاً ، ولو ورد في الخبر المنقول ، الأَمر بحفظ القرائح والعقول، لكانت كتابا موقوتا . فمن كل عراقية المنتمى مترددة بين الرصافة ومحراب الدمى()، ماء إلرافدين على أعطافها يسيل، وسر من رَّرَاًى مَا انْسَجَلَى عَنْمُ خَدَهَا الأَسْيِلُ، وَشَامِيَةُ <sup>1</sup> آتقِلبت بين الجابية والبلاط (٢٠ أي متقلب ، ١٦٠ إوبقية مما مترك آل حمدان في حلب ، وحجازية أورى لها في الفصاحة الزند، أو تضوع في آفاقها الشيح والرند، وبمانية تعلَّمت وشي برودها، وخراسانية غــار سيحان ببرودها ، ومصرية ضُرِبُ على محاسنها الفسطاط، وهاجرت بسببها الانباط ، وسكنت مدينة الإسكندرية حيث الرباط، وإفريقية تفرق النفوسُ لتوقع فراقها ،وتغار الشموس عندإشراقها ، وغربية حطَّتُ لها العُصْم ، وطلعت آياتها فى المغرب فَبُهِتَ الخصم، وأَندلسية لها

(١) محراب الدي باحة في أحد قصور صنعاء .

(٢) الجابية والبلاط قريتان من اعمال دمشق و قابلس. .

(٣) المهارق: المسحائف ٠

المزية والشفوف ، وأولياؤها الكماة وشهودها الصفوف. . . . . وأودعت منها المهارق كنوزَ نُضَار ، لايُحْمى عليها بغير القريحة من نار ، وصيرتُ المغرب الأَقصى مشرق أنوار ، لأحضر في المحاضرة عقودَها ، وأدفع عند الاقتضاء نقودَها ، وأنشُر في كتائب البيان ومواكب أرباب اللسان يَّبُنُو دَها ، وعاقني عن إبدائها وإماطة ردائها مهمٌّ من النظرِ صرفْتُ إليه ركابي ، وشاغلٌ إلى غير تلك الطبيعة حرابي ».

الأصيل في ظهور هذا الأصيل في ظهور هذا الكتاب إلى الوجود بعد أن أخذ من مؤلفه فترة زمنية طويلة فى الجمع والانتقاء هو حَأْنَ وَلَدُهُ عَبِدُ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَا عُودُهُ ، وَبِلْغُ مَبِلْغُ الشباب، وأراد لسان الدين أن يثقفه ويؤدبه، فسارع إلى إخراج الكتاب، لكى يكون وسيلته إلى هذا الغرض ،تماماً كما كان « المفضليات » وسيلة تأديب «المهدى»

إن لسان الدين يصوغ هذا المعنى في هذا السياق الأدبي إلمتميز:

« ولما طلع الآن الولد عبد الله \_ يُسّر الله نجابَته ، وعجَّلَ تلبيَّتَه لداعي الرشد

وإجابتُه إلى اغتنمت له فرصة العمر عند إمكانها ، واهتبلت غرة الدنيا المتقلبة بسكانها، وأعددت له العتاد الذي يجده، واستدعيت لهالمدد الذي ينجده ءواستخرث له من شيوخ وقته من أَغْضَى عنه حِمَامُهُ، واتصلت به أيامه ، وله قصائد في الوصايا والمبادىء يستُقبل مع التوفيق درُّسها، ويجني مع السعادة غَرْسها ، وظهر لي أن أيسر له الآن مجموع هذه الأناشيد ليُحاضَ ا بها ويتمثل، ويتأسس البيان بذكرها لديه ويتأثَّل، في رقاع تزهو بالقلائد، وتجعل تماثم على نحور الولائد، على ترتیب معلوم ، ورصف مرسوم ، کالمدح وما يناسبه ، والنسيبوما يناسبه ،والوصف وإن تشعبت مذاهبه ، والملح ومنها محاسن الشيء ومعانيه والحكم والزهد وما اشتمل عليه واجبه عمما تمامه نُسُك ،وختامه مِسْك ، ليكون أجمع للفكر، وأسهل للذكر ».

إن المقدمة ... كما رأينا ... مكتوبة بأسلوب مشرق، ونهج موقع، وقد أوضح لسان الدين أنه تأنق في اختيارمادة كتابه الشعرية، وأخذ من كل غرض بسبب فاختار روائع المديج والنسيب والوصف والملح والحكم والزهد.

وهى أبواب أجاد الشعراء معالجتها المعلى على مر الزمان مهما اختلف المكان وتباينت الله وطان .

ولا شك في أن هذه الاختيار ات قد أخذت من المؤلف زمناً طويلًا رعاكان الجزء الأكبر من عمره ، كلما قرأ نصاً شعرياً أعجبـــه سجله واحتفظ به في بابه حتى إذا تجمع له من النصوص الجيدة ما يصلح لأنيشكل كتاباً سارع إلى النهوض مهذا العب، وكان الدافع الأُكبر إلى ذلك هُو أَن ولذه عبدالله قد بلغ مهلغ اليفاع ، وصار في حاجة إلى التثقيف والتأديب، فكان أن وضع لسان الدين مختاراته تلك في صورتها التي بين يدينا، وجعل منها واحدًا منالمصادر التي تنهض سبباً لتثقيف عبد الله وتعليمه ، وهو في هذا السبيل يختلف مع أتي ثمام في « حماسته » ذلك أن أبا تمام جمع مادة و الخماسة ، في زمن قضير خين حيسه الثلج عن السفر واضطر إلى الإقامة في همذان ضيفاً على صديقة ألى الوفاء بن سلمة حتى يذوب الثلج ، وتتيسر أسهاب السفر، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق مِلسان الدين الذي جمع مادة كتابه مشأنفاً مستأنياً خلال عديد من السنين .

#### منهج الكتاب:

يقع كتاب و السحر والشعر » فى جزءين يضمهما مجلد واحد كبير أو فى جزء أصيل وملحق ، تسبقهما مقدمة أنيقة الأسلوب تتناول مبحث السحر والشعر حسما أسلفنا القول .

ومجموع المقطوعات التي يضمها الأصل والملحق ألف وسبع وخمسون مقطوعة ، يضم الأصل سبعمائة وخمساً وأربعين منها ويضم الملحق ثلاثمائه واثنتي عشرة.

أما أبواب الكتاب فهى المدح ثم الفخر ثم الرثاء ثم النسيب ثم الوصف ثم الملح ثم الحكم والجد .

وأكثر الأبواب عدد مقطوعات هو النسيب ويضم مائتين وأربعين مقطوعة ، يليه باب الوصف ويضم مائتين وسبعاً وعشرين ، يليه باب الملح ويضم مائة مقطوعة وثلاث . أما بقية الأبواب فيضم كل منها عددا من المقطوعات يقل كثيرًا عن المائة .

هذا فيا يتعلق بالأصل أو الجزء الآول، وأما الجزء التالي أو الملحق فأكبر أبوابه هو أيضاً باب النسيب الذي يضم مائة وأربعين مقطوعة، وأما يقية الأبواب

فعدد المقطوعات فى كل واحد منها دون الخمسين، وأصغرها حجماً باب الحكم والجد الذى يضم عشرين مقطوعة .

أما المقطوعات نفسها فلا تزيد على أربعة أبيات وفى حالات قليلة تصل إلى خمسة ، ماعدا حالتى استثناء فى مقطوعة خمرية لأنى نواس مطلعها:

ودار نسدای عطَّلُوها وأَدْلَجُوا فَارْسُ

أَ فقد بلغت ثمانية أبيات، ومقطوعة للأأخرى لابن اللبانة في مدح المعتمد بن عباد البلغت أبياتها سبعة .

ولقد حرص لسان الدين المعنى قصد الأمنه \_\_ أن تكون مقطوعات كتابه مقسمة بين شعراء المشرق وشعراء الأندلس قسمة لاتكاد تكون مناصفة ،فإن كانت ثمة غلبة لفريق فهى للمشارقة ، ولكن بصورة لاتخل كثيرًا بالميزان الذي تمثله المؤلف . بل إن المؤلف حرص على تمثيل العصور الزمنية والاصقاع المكانية مع إهمال كامل للعصر الجاهلي الذي لم يختر منه غير نص واحد الزهير ، ثم اختيار عدد قليل من النصوص لشعراء أمويين محدودين هم جرير وقيس

بنى عامروقيس بن ذريح ويزيد بن الطئرية ، وكلها فى النسيب ، ولعل لسان الدين قطن إلى أنه مما يخل بمنهج كتابه أن يخصص بابين طويلين – بل الحق أنهما أطول الأبواب فى كل جزء – ولا يذكر شيئا لشعراء النسيب فى أزهى عصور النسيب بل لعله من العجب حقاً أن يخلوبا با النسيب من نصوص استاذى هذا الفن وهما عمر ابن أبى ربيعة وجميل بن معمر .

ولنا أن نتساءل والأمر كذلك: هل ترك لسان الدين – عن قصد – النصوص آلجاهلية والإسلامية والأموية لأن مصنى المحتب الاختيارات الشعرية والحماسات اللابن سبقوه قد اختاروا من نصوص هذه الحقب ما ينى بحاجات الدارسين ؟ ربما كانت الإجابة بالإيجاب؛ فقد صنع ذلك كل من أبى تمام والبحترى في حماستيهما ، كل من أبى تمام والبحترى في حماستيهما ، وأن ذلك عر الذي وقر في خاطر لسان وأن ذلك عر الذي وقر في خاطر لسان الكبير أن تكون نظرته لشعراء هذه العصور الكبير أن تكون نظرته لشعراء هذه العصور القيس ولبيد والنابغة وحسان والحطيئة وكعب بن زهير والأخطل والقطامي والفرزدق وذو الرمة والراعي والسيد

الحميرى وابن ميادة وعدى بن الرقاع وغيرهم من نجوم الشعر وأعلامه .

[ فاذا ما تبعنا أسماء الشعراء بعد ذلك وجدنا نصوصا لكل الشعراء المشهورين فى عصر الباكورة العباسية من أمثال بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية وديك الجن وأبي الشّيصودعبل والعتابي والعكوك وأَبى عام وعلى بن الجهم وابن المعتز وابن الرومي ، ثم يمضي ابن الخطيب مع بقية شعراء العراق في القرن الرابع الهجرى فيختار مقطوعات لشاهيرهم من أمثال والشريف الرضى ومهيار الديلمي والسلامي وابن حجاج وابن سكرة الهاشمي وابن إلنكك البصرى وابن نباته السعدى وقلة أخرى من أشعراء العراق ، بل ﴿ لعله يمضي مع الزمن ويعختار من شعراء العراق العجميمن أمثال المأمونى والأبيوردى فى آخر القرن الخامس.

وإذا كان لسان الدين قداحتفل ببيثة بغداد ذلك الاحتفال الذى جعله يكثر من الاختيار لهذه الكوكبة من شعرائها الذين سلف ذكرهم ، فإنه قد احتفل بشعراء بيئة أخرى مرعة خصيبة هي بيئة حلب في ظل سيف الدولة الحمداني ، فقدم عددًا كبيرًا

من مقطوعات شعراء الأمير ،مثل أبي فراس والصنوبرى والسرى الرفاء وكشاجم ، والمخالديين والوأواء الدمشنى والنامى وأبي الفرج البيغاء والخباز البلدى ، وأخيرا المتنبى ، وإن كنا لاحظنا أنه لم يوردلشاعر العربية الكبيرإلا عددًا قليلامن المقطوعات لايتفق ومكانبه الكبيرة التى احتلها عن جدارة فى مملكة سيف الدولة ، وفى سماء الشعر العربى . وما دام لسان الدين بصدد الاختيار من البيئة الحلبية فقد وجد نفسه دون أن يدرى أمام عملاق معرة النعمان ، فاختار له بعض مقطوعات من شعره .

ولما كان لسان الدين كاتباً شاعراً يتذوق نبرة الشعر الصادر عن الفكر قبل الجوانح فقد أعجب بفرائد صدرت عن الملكات الخصبة لكتاب العربية الكبار الذين كائت لهم مشاركة في الشعر فأورد كثيراً من المقطوعات لبديع الزمان وأبي بكرالخوارزي والوزير المهلبي والصاحب إساعيل بن عباد وأبي إسحاق الصابي والأمير قابوس بن وأسمكير والبستي وسهل بن المرزبان وأبي العباس الميكالي وهذان الأخيران من أعيان مدينة نيسابور، بل لعل كتاب يتيمسة

الدهر للثعالبي كان أمام لسان الدين وهو يختار لبعض هؤلاء، ومن الطريف أنه اختار للثعالبي نفسه مقطوعة أو مقطوعتين، كما اختار مقطوعة للباخرزي صاحب الدمية التي تعتبر امندادًا ليتيمة الدهر.

ولسان الدين عالم بالإضافة إلى كونه كاتباً شاعرًا فشده حنينه إلى العلماء، ونظر في أشعار بعضهم فأعجبته فاختارهاوضمنها دفتي كتابه، فأورد مقطوعات شعرية لكل من الزمخشرى وابن الجوزى وعبد الوهاب البغدادى والقاضى أنى الحسن الجرجانى ومجد الدين الأربيلي والخليل بن أحمد الفراهيدى وابن جبير الرحالة والقاضى عياض ، بل من الطريف أنه أتى بنص جميل لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

ولم ينس لسان الدين شعراء مصر؛ فأورد مختارات كثيرة لعدد غير قليل منهم مثل الأمير تميم بن المعز – الذى جمع بين الصفتين المغربية والمصرية – والبهاء زهير وصناجة الدوح شاعر الحاكم بأمر الله وابن الحداد وابن الساعاتي وابن قلاقس وابن سيد الناس وابن النبيه وابن أني الأصبغ وابن مكنسة وابن وكيع

التنيسي ، كما اختار نصوصاً لعمارة اليمني الذي جمع بين الحياة في مصر واليمن .

هذا ما كان من أمر النصوص المشرقية ، فإذا التفتناإلى النصوص الأندلسية بخاصة والمغربية بعامة التي أوردما المؤلف في كتابه و السحر والشعر ، وجدننا لسان الدين لم يكد يعرك شاعرًا أندلسياً ناماً إلا وقد عطر صفحات كتابه بمقطوعة له أو أكثر من أمثال المعتمد بن عباد وابن دراج القسطلي وابن زيدون وابن اللبانة وابن عمار وابن خفاجة وابن الزقاق والأعمى التطيلي وابن شهيد وابن بتى والرصافي البلنسي وأمية بن عبد العزيز بن ألى الصلت واليكي وابن زهر وابن سهل الإسرائيلي وابن حسداى وابن صارة الشنتريني أوابن خاتمة وابن الأبّار وابن هانيء وابن المرحل ، وهؤلاء الثلاثة الأخيرون يجمعون بين الصفة المغربية والصفة الأندلسية وهناك أيضاً ابن زريقوصاعد البغدادي، وهذان أيضا يجمعان بين الصفة العراقية والصفة الأندلسية ؛ لأنهمانا زحان من بغداد .

ولم ينس لسان الدين أن يختارنصوصاً شعرية لبعض شيوخه إما إعجاباً بشعرهم أو وفاءً لهم ، وأغلب ظني أن العاملين معاً

كانا مبباً في هذا الاختيار فأورد نصوصاً لكل من أبي البركات بن الحاج وأبي جعفر ابن صفوان وأبي زكريا بن هذيل وأبي القاسم بن أبي العافية وأبي بكر بن شهرين.

ومن شعراء إفريقية اختار لسان الدين مقطوعات لكل من ابن رشيق القيروانى وابن عبدون القيروانى وابن قاضى ميله وابن هانىء ومالك بن المرحل ، وهذان الشاعران الأخيران قد مر ذكرهما عند الإشارة إلى شعراء الأندلس.

ونظر لسان الدين إلى صقلية وشعرائها فلم ينس أن يذكر نماذج طيبة لكل من ابن حمديس والأمير ثقة الدولة .

وإذا كان ثقة الدولة هذا الذي مر ذكره هو واحد من الأمراء، فإن ذلك لفت نظرنا إلى أن لسان الدين قد احتفل بالعديد من الخلفاء والملوك والأمراء الشعراء فأورد لعدد منهم مختارات عذبة مثل الرشيد وعبد الله بن المعتز وقابوس ابن وشمكير وسيف الدولة الحمداني وأبي فراس الحمداني وأحمد بن كيغلغ وتميم ابن المعز وأسامة بن مثقذ والناصر محمد ابن قلاوون في المشرق، والحكم المستنصر والمعتمد بن عباد في الأنداس.

وعلى الرغم من كثرة النساء الشاعرات المجيدات في كل من المشرق والأندلس فقد لاحظنا أن لسان الدين لم يتمثل لواحدة منهن باستثناء شاعرة أندلسية هي الشاعرة الرقيقة حمدة - أو حمدونة أسنت زياد الوادى آشى إذ أورد لها أكثر من مقطوعة ، ولا يزال تعجبنا من إهمال لسان الدين لشعر النساء قائماً ؛ فني الأندلس شاعرات أخريات مجيدات مثل ولادة بنت المستكنى وأم الكرام بنت صادح ومنجة بنت التيان وحفصة الركونية وكذلك تعج كتب الأدب بالكثير من وصوص الشاعرات المشرقيات المجيدات .

ولقد بدا لنا أن لسان كان يفضل بعض الشعراء، ويقدمهم إذا كانت كثرة النصوص التي يختارها لشاعر بعينه تعتبر مقياساً لهذا التفضيل، فإذا صح هذا الاستنتاج يكونالشعراء المفضلون لدى لسان الدين مرتبين على النحو التالى: ابن المعتز ثم لسان الدين نفسه ، ثم ابن نباتة السعدى ، ثم البهاء زهير ، ثم مالك بن المرحل ثم الرصافى البلنسي .

ولمناسبة إيراد لسان الدين عددًا كبيرًا من مقطوعات شعره تجدر بنا الإشارة

إلى أن أصحاب كتب الاختيارات والحماسات لم تجر العادة بأن يوردوا نماذج من أشعارهم في اختياراتهم لأن المكان المناسب لذلك هو دواوينهم وايس المصنفات التي ضمنوها، مختاراتهم.

هذا وإن بالكتاب عددًا كبيرًا من المقطوعات الشعرية الجميلة يصعب حصرها لكثرتها لم ينسبها المصنف إلى قائليها مما يجعلها غير مكتملة القيمة ، فقيمة الشيء مرتبطة بنسبه ، وليس من شك في أن لسان الدين لو بذل مزيدًا من الجهدونسب هذه المقطوعات إلى قائليها لكان قد زاد من قيمة هذا النصوص وأعلى من قدر قائليها

بقيت ملاحظة أخيرة لعلها لاتتصل بالمنهج بقدر ما تتصل بالمحتوى والذوق العام؛ وهي تتعلق بالنصوص الشعرية ذات العبارات النابية والألفاظ البذيئة وذكر العورات، وهو ما يسمى بالأدب المكشوف، وقد كان لسان الدين وقورًا رفيع القدرغيرمتهافت في حياته ولامنحرف وإذا كان لنا من تبرير – إن صح التبرير فإن تقليده لمن سبقوه من أصحاب فإن تقليده لمن سبقوه من أصحاب الاختيارات، وبخاصة أبي تمام قد يكون

الدافع لذلك ، فإن حماسة أبي تمام مليئة يناذج من هذا الشعر البذيء المكشوف .

ومهما كان الأمر فإن كتاب ١٥ السحر والشعر ١٥ للسان الدين ابن الخطيب يمثل حلقة ذهبية في سلسلة كتب الاختيارات الشعرية ، التي حفلت بناذج فريدة من

الشعر تدل على ذوق أدبى رفيع وإحساس شعرى مرهف، اتسم بهما الأديب الألمعى العالم السياسي الفيلسوف الطبيب الشاعر الكاتب الوشاح الفقيه المؤرخ الجغرافي لسان الدين بن الخطيب.

مصطفى الشكعة



# في لقرآن ولعربية:

رابعاً: أشرنا في المقال إلسابق إلى مواقف النحاة من القراءات المعزوة إلى قبائل معينة تحت ظاهرة (الكمية: الانتقاص الظاهرة:

والضعف(٬٬) وتم الآن الحديث عن تلك ﴿

- ١ - عزا البغدادى حدف النون من الذين واللذون واللتان \_ إلى بني الحارث ابن كعب ويعض بني ربيعة ، واستشهد لها بقول الأخطل:

هما اللُّنا لو ولــــ ثُميمُ لقيسل فخسر لهم صميم وما قاله الفرزدق: قتلاالملسوك وفكَّكاالأَّغــلالا<sup>(٣)</sup>

كما حذفت النون من : اللذون ـ في قول أمية بن الأسكر الكناني :

قومي اللَّذو بعكاظَ طيروا شررا} من روس قومك ضَربا بالصاقيل

وقد حذفت النون من الذين ، واستشهد لها أبو العباس ثعلب بقول الحارث ابن وعلة :

فإن ظفر القسوم الذي أنت فيهم فآبوابفضل من سناء ومن عُنم

واستشهد البغدادي بقول الشاعر: وإنَّ اللَّذي حانتُ بِفَلْجِ دماوُهُم هُم القوم كلُّ القوَّم ياأمُّ خالد (<sup>(٢)</sup>

(٥) مجالس ثعلب ٢/٢٣٤

<sup>(</sup>٢) النزانة ٢/٣٠٥ التصريح ١٣٢/١

<sup>(</sup>١) و نقصه بها ضمف النطق بالصوت و نقصه

<sup>(</sup>٣) التصريح ١٣٢/١ ، حاشية صادة على الشذو ر ١/٧٥١ ، ليس في كلام العرب ٢٤

<sup>(</sup>٤) خرانة الأدب ٢/٣٠٥

<sup>( \* )</sup> انظر الجزء السابق من مجلة المجمع

<sup>(</sup>٦) انظرانة ٧٧٧، ٥ كتاب سيبويه ٢/١٠.

والبصريون كعادتهم قالوا أبأن هدا التقصير والحذف ضرورة، وهكذا كلما رأى البصريون شيئاً يخالف نظمهم وقواعدهم حكموا عليه بالضرورة ،والضرورة مركب سهل عندهم، وعللوا هذا الحذف بأنه :تخفيف لاستطالة الموصول بالصلة ".

أما الكوفيون، فالجذف عندهم: لغة - طالت الصلة أم لم تطل-حكاه عنهم ابن الشجرى في أماليه (۲).

والذي أراه أن هذه اللهجة عزيت إلى بني الحارث بن كعب وبعض ربيعة ، فإذا كان الذي تكلم بها من هذه القبائل، فهي لهجته ، فالبيت الأول للأخطل وهومن تغلب وتغلب من ربيعة ،والبيت الثاني الذي عزى للفرزدق - غير صحيح وقائله الأخطل أيضاً (٣) - لأن رواة الأخبار اتفقوا على أن عميه اللذين افتخر بهما من تغلب ، وتغلب قوم الأخطل هما من تغلب ، وتغلب قوم الأخطل

لا الفرزدق، فالأخطل مثلا عندما يختصر هذه الصيغ، فإنما يتكلم على عادة لهجته ــ لأنه تغلبي من ربيعة، وربيعة فيها تلك الظاهرة ، أما إذا تكلم بها أميّة بن الأسكر فتكون في شعره ضرورة ، لأن نسبه يوثول إلى مضر ، وليس فيها تلك الظاهرة . وقد حمل على لهجة ربيعة وبلحارث قولها سبحانه « مَثَلُهم كمثل الذي اسْتَوْقَد نارًا، فلما أضاءت ما حوله أ ذهب الله بنورهم » فقد قيل إن المعنى : كمثل الذين استوقدوا نارًا \_ فلذلك قيل : ذهب الله بنورهم فحمل أول الكلام على لفظ الواحد وآخره على الجمع . ومن العجيب أن بعض العلماء "يحمل قوله تعالى: « تماماً على الذي أحسن (٧) ، فيمن قرأ «أحسنوا » على الجمع بأن الأصل: الذين أحسنوا، فحذف نون الذين لطول الكلام بالموصول

الزانة ١٩٩/٤) الزانة

<sup>(</sup>٢) الحرانة ٢/٩٩٤

<sup>(</sup>٣) المفصل للزنخشرى س ١٤٣

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب ٢/٩٩٤

<sup>(</sup>٥) أمالي الشجري ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>٦) محب الدين أبو البقاء العكبرى / انظر في ترجمته . بغية الوعاه ٢٨١،

<sup>(</sup>v) الأتمام £ ١٥

والصلة ، ثم يعقب العكبرى على تلك القراءة السابقة بقوله «وقد جاء في الشعر : أَبْنَى كليب إِن ْعَمَّىُّ الله لله اللوك وفكّكًا الأَغللاً (١)

وهذا يشير من طرف خي إلى مهاجمة تلك القراءة من جانب العكبرى، ومن سار في ركابه وأضرابه حيث نظر لها بالشعر، والشعر محط الضرورة. لاسياقد سجّلت كتب الضرورة هذا الشاهد الشعرى السابق في تضاعيفها (٢)، على أن حذف النون من اللذين واللتين والذين عدّها بعضهم ضرورة، ورآها الآخرون لغة (٣).

٢ ــ كذلك مالت بعض القبائل البدوية إلى حذف النون إذا وليها ساكن ، وقــد عزاها الأزهرى فى تصريحه إلى قبائل : زبيد وخثعم ، واستشهدوا للظاهرة :

\*\* \* \*

(۱) لقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال (مِلْأَسْر) والقتل (ب) وبقول المغيرة بن حبناء: إنى امرو حنظلي حين تنسبني لا «مِلْعتيك» ولا أخوالي العوق (٥) (ج) والحارث بن خالد المخزوى:

رج ) والحارث بن حالة المحروى . عاهمه الله إن نجم « مِلْمُنايا » لتعمودَنَّ بعمدهما حُمرُميّا (٢)

(د) وقول کثیر:

إذا وَصَلتْنا خلّة كى تزيلها أوَّلُ أَبَيْنا وقلنا الحاحبيّة أَوَّلُ لها مهال الإيستطاع «دراكه وسابقة «مِلْحُبٌ » لاتتحوّلُ (٧)

[ (ه) وفی خصائص ابن جنی : نحن رَكْبُ «مِلْجِنّ »فىزى ناس فوق طير لها شخوص الجمال (۸)

<sup>(</sup>۱) إعراب القراءات الشواذ : ورقة ٧٣ ج اللمكبرى رقم ١١٩٩ تفسير دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ما يجوز للشاعر فى الضرورة ٢٤ للقزاز القيروانى. ط تونس .

<sup>(</sup>٣) الغرائر للألوسي ٨٦ ط السلفية بمصر .

<sup>(</sup>٤) التصريح ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) الشعر والشُّعراء ص ١٥١ تحقيق السقا .

<sup>(</sup>٦) الكامل المبرد ٢/٨١٢.

<sup>(</sup>٧) الشعر و الشعراء : ٢٠٢ تحقيق السقا .

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٢٠٢/١

(و) وفي همع الهوامع:

كَأَنْهُما « مِسْلَآن » لم يُتغيَّسرا وقَد مرَّ للهِارين من بعدنا عَصْرُ<sup>(۱)</sup>

وإذا كانت هذه الظاهرة وهي حلف النون قد عزيت إلى خثعم وزبيد - فإنها زحفت حتى اتسعت رقعتها فشملت مناطق من تميم، وهذيل وخزاعة، كما نلحظ الظاهرة في لهجاتنا المعاصرة، مما يؤكد أن في النازلين الأولين في مصر من العرب قوماً من خثعم وزبيد:

ویقرأ ابن محیصن : « یسألونك علیماً ابن محیصن : « یسألونك علیماً تا الله علیماً الله علیماً الله الله علیماً علیما

يقول أبو إسحاق: يجوز حذف النون من [من وعن] عند الألف واللام الالتقاء الساكنين (٣) ، ولكن ابن عصفور ومن تبعه يَسِمُ هذه اللهجة بالضرورة (٤) وذلك

على الرخم من أنها وردت فى القراءات القرآن، وغاب ن ابن عصفور وأضرابه أن الظاهرة قديمة سامية، فنى الصفوية: « فهلت سلم مشنا ، وأصلها من الشانى . أى : المبغض أو العدو فحذ فت النون من حرف الجوهو [ من ] ثم ركبت مع الكلمة بعدها . وكثيرًا ما يرى هذا التقصير والانتقاص

\_ إذا لقيت النون لام المعرفة حيث تتردد مثل هذه التعبيرات:

بلحرث، بلعنبر، بلهجيم (٢٠)، والأَصل بنو، فحذفت النون.

♦ 4

٣ - ذهب السيرانى فى شرحه لكتاب سيبويه أن (استحيت ) غيه لغتان : إحداهما: استحييت، والأُخرى استحيت فأما استحييت بياءين فهى لغة أهل الحجاز، وأما اللغة الأُخرى وهى استحيت

<sup>(</sup>۱) المميح ۱/۸۰۲

<sup>(</sup>٢) مختصر شواذ القرآن ٨٤ لابن خالويه .

<sup>(</sup>٣) الدرد اللوامع ٢٣١/٢

<sup>(</sup>٤) البهع ٢/٠٠٢

 <sup>(</sup>٥) تاريخ العرب قبل الإسلام : ٢٦٢/٧ جواد على .

<sup>(</sup>٦) الكامل المبرد ٢١٨/٢

بياة واحدة فهى لغة بنى تميم (۱) واختلف العلماء فيا حدث فيها: فالخليل يذهب إلى أنه مبنى على حيى معلا إعلال هاب وباع فكأنه فيل حَاى، فكما تقول في باع استبعت، تقول في حاى استحيت، فاستحى على هذا في الأصل: استحاى فاستحى على هذا في الأصل: استحاى حاكنان فحذفت حركة الباء فالتق ماكنان فحذفت أولاهما، ثم قلبت الياء الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلها، والمازني: يذهب إلى أن استحيت أصله استحيبت فاستقلوا اجتاع ياءين، فألقوا الأولى منهما تخفيفاً وألقوا حركتها على الحاء، وألزموها الحذف تخفيفاً

وإذا نظرنا إلى الصيغة في ظل القرآن الله الكريم وجدنا الجمهور يقرأ « إن الله لايستحيى أن يضرب مثلامًا (٣) » بياءين والماضي استحيا ، وتلك لغة الحجاز وقرأ

ابن كثير فى رواية شبل، وابن معيصن ويعقوب: يستحى ـ بياء واحدة وهى لغة تميم، وعليها قول الشاعز:

\* أَلا تستحى منا ملوك وتتبي \*

والماضى: استحى. وعزا صاحب الخزانة قراءة حذف الياء إلى يعقوب وابن محيصن كما نسبها ابن خالويه إلى ابن كثير وابن محيصن

وينكر ابن منظور قراءة حذف الياء وانتقاصها، معتمدًا على أن القرآن الكريم لم ينزل إلا بلهجة الحجاز (٢) كما أنكرها صاحب المصباح حيث يوى أن القرآن نزل بلغة الحجاز في تلك الصيغة (٨)، وقد رأينا أن ابن كثير المكي، وابن محيصن المكي القرشي قرءًا بما أنكره ابن منظور وغيره بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة،

<sup>(</sup>۱) شرح السيرافي على سيبوية ٢ / ٣٠٥ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٥ نحو تيمور ، وانظر مختصر شواذ القرآن ص ٤ لا بن خالوية ، وشرح الشافية ٣ / ١١٩ فا بعدها ، والبحر المحيط ١ / ١٢٠ فا بعدها ، وشرح المفصل لا بن يعيش ١٠ / ١١٨

<sup>(</sup>٢)شرح المقصل ١٠ / ١١٨ والشافية ٣ / ١١٩

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٦

<sup>(</sup>٤) الحميع ٢ / ٢١٩ ، والبحر ١ / ١٧١ ، والنهر الماد.١/٨١٨

<sup>(</sup>ه) الخزانة ٢ – ٢٨٠

<sup>(</sup>٦) مختصر شواذ القرآن ۽

<sup>(</sup>٧) السان ١٨ / ٢٣٨ .

وهى لغة تميم وبكر بن وائل (١) ،ولاالتفات إلى إنكار المنكرين ، لأن القراءة أساسها التلقى والرواية ، والدليل على ذلك أن كلا من القارئين قد قرأ عا خالف لهجته .

عسمير الغائبة في الوقف، وقد أثر عنه ضمير الغائبة في الوقف، وقد أثر عنهم قولهم « والكرامة ذات أكرمكم الله به (۲) » وقول عامر بن جوين الطائي: فلم أر مثلها خساسة واجد (۳) ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعلة

وتوجيه هذا أنهم في الوقف حذفوا ضمير المؤنثة الغائبة ، فأصل : بَهْ في الشاهسة الأول ( بها ) ، فحذفت الألف الأخيرة وسكنت الهاء بعد أن نقلت حركتها إلى الباء قبلها ، كذلك الأصل في الشاهد الشعرى : أفعلها – أي الخصلة ، فحذفت الألف وألقبت فتحة الهاء على ما قبلها وقد عزيت الظاهرة لقبائل طيء (٤).

وعزيت في الإنصاف لقبيلة لَخم

ورأى بعض النحاة أن هذا الحدف ضرورة ، وحجته أن من حذف الواو من نحو «كأنه صوت حاد » ومن نحو «له أرقان» لم يقل في نحو « رأيتها » ، و « نظرت إليها » إلا بإثبات الألف ، وذلك لحفة الألف وثقل الواو ، وروى ابن جي عن قطرب شاهدًا لهذا الحذف :

أَعلقتُ بالذئب حبالا ثم قلت له أَعلقتُ بالذئب عبالا ثم قلت له أَما الذيبُ إِمّا تقاود به شاةً فتاً كلها أو أن نبيعة في بعض الأراكيب

بريد تبيعها - فحذف الألف وهـذا شاذ . ونفر من العلماء برى بأن هذا الحذف والانتقاص ضرورة (٦) . والقاتلون بالضرورة عجوجون بأن الظاهرة وردت في النثر كما سبق ، ثما لا يمكن أن يكون ضرورة ، كما جاء عنهم (« نحن جئناك

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة من ٢٥ عبد الفتاح القاضي

<sup>(</sup>٢) المبع ٢ / ٢٠٩ . ،

<sup>(</sup>٣) الجمهرة ١ / ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) الحمهرة ١ / ٢٣٤ ، الأشموفي ٤ / ٥٠٥ قا بعدها ، والدرر اللوامع ٢ / ٢٣٣

<sup>(</sup>٥) الأنصاف ٢ / ٣٣١ ط حجازى

<sup>(</sup>٦) الغير إلى ٨٠ للألوس

بَهُ » أَى بِها (١) ، ومحجوجون كذلك بقراءة قرآنية قرأبها على وعُروة فى قوله تعالى: ( ونادى نوح ابْنَهُ » قرءًا « ابنه َ » أَى «ابنها » والمعنى: ابن امرأته (٢). ولاضرورة فى القرآن.

ما أرجح أن ما ورد فى نقش النارة ، و تى نفس مر القيس بر عمر وملك العرب كله ، كله ذو أسر التّج ، أن كلمة «كله» حاءت على الرقف بالحذف السابق ، وربما كانت تنطق ﴿ كلها » كما سمعت هذه الظاهرة فى بعض اللهجات العربية للعاصرة (٣).

وأميل إلى أن الظاهرة هذه لغة وليست ضرورة . لأن قبيلة طبىء كانت تنتقص من أطراف الكلمة ماتريد، فقد جاء عنهم كيف الإخوة والأخواة في الا وكيف البنون والبناة ، (3) .

وعلماء النحو يقولون الأصل : البنات والأُّخوات ، أيدلت من التاءِ هاء في الوقف. وقد جانبهم الصواب أو جانبوه، ويرى أُستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله «أن هذه الظاهرة ليست في الحقيقة قلب صوت إلى آخر ، بل هي حذف الآخر من الكلمة (٥) ، والهاء للسفكت ، فما خيل للنحاة أنه هاء متطرفة مبدلة من التاء كابن يعيش والسيوطي والأشموني وصاحب التصريح ليس بصحيح ، وإنما الصحيح أن التاء حذفت ، وهذا يتفق ومذهب طيء في الحيف على أواخر الصيغ ، ومعروف لدينا من ذلك : قُطْعَة طيء ، ثم إنقبائل إ البدو عامة كانت تشيع فيهم [تلك الظواهر يقول ابن جني « إن عامة عقيل تقول في الفرات: الفراة (٢٦) » وما عقيل إلا قبيلة بدوية كطيء، يؤيد هذا قراءة وهي معزوة في الأَشموني لطبيء ﴿ ﴿ } ۚ ۚ ۚ ۚ

<sup>(</sup>١) وانظر أمثلة أخرى فى الإنصاف لا بن الأنبارى ٢ / ٣٣١ ط حجازى .

<sup>(</sup>٢) البحر ه / ٢٢٦ ، المحتسب ١ / ٣٢٢ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) من لهجات الجزيزة وآدابها بالسودان ٣٣٦ دكتور عبد الحميد طلب مخطوطة بجامعة القاهرة .

<sup>(</sup>٤) التصريح ٢ / ٣٤٣ ، شرح المفصل ١٠ / ٥٤

<sup>(</sup>٥) في اللهجات العربية ١٢٤ ط ٢ د . أنيس (٦) المحتسب ١ / ١٤٣ تيمور (خط) .

<sup>(</sup>٧) المؤمنون ٣٦ ، وانظر التصريح ٢ – ٣٤٣ ، محتصر شُواذ القرآن ٩٨ لا بن خالويه .

<sup>(</sup>٨) الأشرق ع / ٢١٤

هـوأعرض الآن عدة قضايا يأخذ
 بعضها بحجز بعض:

(١) كأن (أيدينهن ) بالقاع القَرِقُ أيدى جوار يتعاطين الصورِقُ

وكان حقه أن يقول: كأن «أَيْدِيَهُنّ » ولكن لما وجد الياء لينة أرسلها على لينها أولكن لما وهو في ذلك كقول زهير: ومن يعص أطراف الزجاج فلاته

مطبع ( العوالى ) ركبت كل لهذم وكان حقه أن يفتح الياء من (العوالى)

لأنه مفعول به ،ولكنه أرسل الياءللينها. (۲) وفي كتاب عبث الوليد (۳) :

(ب) إن (الغوانى) غداة البين نُطَّن لنا ما أمـل الدنف المضنى بمـا خـافـا

فقد حذف الفتحة من ياء (الغوانى) وذلك جائز بلا اختلاف، وهو عندسيبويه ضرورة، وعند الفراء لغة.

(ج) وقول الشاعر يصف إبلا دميت أخفاقها:

كأن (أيدِيْهِنّ ) بالموماة أيدى جوارٍ بتن ناعمات

(د) وقول رؤبة:

سوى (مساحِيْهِنَّ) تقطيطَ الحُقَنَّ تَقْليلَ ما قارعن من سُمر الطُّرَقُ (٥)

(ه) وقال بعض السعديين :
 \* يا دار هند عفت إلا (أَثـافِيهَا) (٢) \*

<sup>(</sup>۱) دیوان روًبة ۱۷۹ ، شرح أبیات سبیویة للنحاس ص ۱۵ تحقیق خطاب . حلب ۱۹۷۴ ، شرح السیر افی علی سبیویة ؛ / ۳۹۹ مخطوط بالتیمور یه ۲۸ه نحو ، المحتسب لابن جی ۱ / ۱۲۵ ط المجلس الأعلى ، همع الموامع ۱ / ۳۰

<sup>(</sup>٢) ثبرح أبيات سبيويه النحاس ص ١٥-١٥

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٥ ط الترق ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٤) المحتسب ١ / ١٣٥ ط لمجلس الأعلى .

<sup>(</sup>ه) ديوان روّبة ١٠٦ ، المحتسب / ١ / ٣٥٩ مخطوط بالتيمورية ، شرح أبيات سبيوية للنحاس ٣١٨ والرواية من كُمِّ ، شرح السيراني على سيبوية ٤ / ٣٦٩ بالتيمورية .

<sup>(</sup>۲) شرح أبيات سبيوية للنحاس ٣١٩، شرح السيرانى ٢ / ١٨١، الكتاب ٢/٥٥، المحتسب ١ / ١٢٥ ط المجلس الأعلى، مايجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز ص ١٠٦ تحقيق المنجى الكعبى تونس، وانظر شواهد أغرى فى الهميم ١ /٣٥، الدرر اللوامع ١ /٢٩، شرح المفصل لا بن يميش ١٠٣/١٠

وكان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء فى موضع النصب من أحسن الضرورات، وذلك لأن الألف ساكنة فى الأحوال كلها، فكذلك جعلت هذه ويقول النحاس: وهذا كله مسكن فى موضع النصب استخفافاً فى الشعر ؛ لأن (الياءَ والواو) معتلان فيخففان بالسكون ().

ويلاحظ أن النحاة قرنوا بعض القراءات القرآنية بملك الشواهد الشعرية السابقة ، والتي كانت محطا للضرورات ، وضعوا الشعر بموازاة القرآن ، ونشير إلى جوانب من ذلك: قراءة طلحة بن سليان: (أَنْ يُحْيَى الموتَى ) (٢) ساكنة الياء . قال ابن جيى : مغيى قول ابن مجاهد أنه قرأه ابن جي على لغة من على سكون الياء من ": يُحيى على لغة من قال:

د يادار هند عفت إلا أثافيها » • فأسكن الباء في موضع النصب (٣).

قانظر معى إلى قول ابن جنى يصف القراءة السابقة بأنها جاءت محمولة على

الشاهد الشعرى ، والشاهد محمول على الضرورة عند النحاة ، فكأنه يعارض القراءة من طرف خنى .

يو كد هذا أن أبا العباس يقول: إسكان هذه الياء في موضع النصب من أحسن الضرورات (٤).

فهذه معارضة صريحة للقراءة من أبي العباس، وكيف تكون القراءة القرآنية ضرورة، مع أن الظاهرة وردت في النثر العربي حين قالوا: لا أكلمك حيري دهر. فأسكن الياء من احيري – وهي في موضع نصب – وهناك قراءات قرآنية توكد ما سبق منها:

- ثانِي عطفه
- « ثانِی اثنین . « ثانِی اثنین .
- من أوسط ما تطعمون أهاليثكم (٧) . باسكان الياء .
  - نعْمَتَى التي أنعمت عليكم (A)

<sup>(</sup>٢) القيامة ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب ٢ / ١١١ بالتيمورية .

<sup>(</sup>V) المبع ١ / ٣٥

<sup>(</sup>٨) البقرة ٤٠٠٤

<sup>(</sup>١) شرح أبيات سبيويه النحاس ١٣٩ .]

<sup>(</sup>٣) المحتمب ٢ / ٤١١ بالتيمورية .

<sup>(</sup>ه) الحج : ٩

<sup>(</sup>٦) التربة ١٠

وجميع ماسبق من القراءات تقدف سدًا منيعاً في وجه النحاة ، فالقرآن موضع اختيار لا اضطرار .

ب الثانية: المضارع الذي آخره واو أوياء نقدر الضمة عليه لثقلها ،ولخفة الفتجة عليها ظهرت، وخلاف ذلك ضرورة

وفى نظر النحاة تعتبر الشواهد الآتية من الضرورات:

١ \_ قول الأَّخطل:

إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها (٢).

٢ ـ وقول عامر بن الطفيل:

فما سوّدتني عامر عن وراثة أبي الله أن أسموْ بأُمّ ولا أَلْ ("")

٣ - وقول حندج ابن حندج المرى:
 ها أقدر الله أن (يُدْنِيُ) على شَحَط

مَنْ داره الْحَرْنُ مِمن دَارُهُ صُوْلُ (٤) \*

وحكم الشنقيطي على هذا الشاهد، (٥) وأضرابه بالضرورة .

٤ \_ وقول جرير:

هو الخليفة فارضوا ما (رضِيُّ) لكم ماضي العزيمة مافي حكمه جَنَفُ

لكن النحاة حملوا قراءات قرآنيــة على هذا الشعرالسابق، والذى كان محلًا للضرورات الشعرية، وقد حاولت أن أجمع قدرًا صالحًا من ذلك:

\* ( أو يعفو الذي بيده ) . ساكنة الواو ، وهي قراءة الحسن .

\* « أَن يأْتَى يوم (^) » بإسكان الياء ، حكاه أبو زيد عن الكلابيين (٩).

\* « وذروا ما بقیی من الرّبا (۱۰) » بکسر القاف ، ساکنة الیاء ، وهی قراءة أَبیّ (۱۱)

(۲) دیوان الأخطل ۹۱ و الخصائص ۲ / ۳٤۲
 ۵ و الهمع ۱ – ۵۳

<sup>(</sup>۱) الحمع ١ / ٥٣

<sup>(</sup>٣) الحصائص ٢ / ٣٤٣ والمحتسب ١ / ٢٥٠ ط المجلس الأعلى والأشموني ١٠١/١

<sup>(</sup>٤) الأشموني ١ / ١٠١ صول: اسم مدينة في بلاد الخرز / الأمالي ط /١ / ١٣١ ط / الهيئة العامة للكتاب

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١ /١٤١ ط المجلس الأعلى .

<sup>(</sup>٦) الدرر اللوامع ٢ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) مختصر شواذ القرآن ص ١٥ الهمع ١/٣٥ والمحتسب ١/١٣٧ مطبوع بالمجلس الأعلى .

<sup>(</sup>٨) البقرة ٢٥٤ . (٩) مخصر شواذ القرآن لا بن خالدويه ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) البقرة ٢٧٨ . (١١) مختصر شواذ القرآن ١٧ .

وينسب أبو حيان في البحر المحيط (۱) ، هذه القراءة إلى الحسن ، ومن العجيب أن ابن جني (۲) يقول عن هذه القراءة « ومجازها مجاز بيت نهشل بن حرى :

فلما تبيَّنْ غبِّ أَسرى وأَمــره وولَّت بإعجاز الأُمــور صدورُ

فهو يحمل القراءة على الضرورة ؟ لأن الشاهد به ضرورة .

\* « فاستمسك بالذي أُوحِيْ إِلَيكُ " » بإسكان الياء عن بعض أَهل الشام (٤)

الثالثة: وقد حذفت حركة البناء في الضمير: هو، هي، وعُدّ هذا الحذف ضرورة، ورد في ضرائر الألوسي (٥) إن خذف المتحرك من: هُو، هِيَ ـ محمول على الضرورة عند غير بني أسد، وأنشد أبو الهيثم:

وكنَّــا إذا ما كان يـــومُ كريهةٍ فقد علموا أنى وَهْوَ فتيانِ<sup>(٢)</sup>

وقد أنكر الزجاج سكون الواو والياء في: هو، وهي، محتجاً بأن كل مضمر حركته إذا أانفرد: الفتح نحو: أنا في فكما لايستقيم سكون هذه النون، كذلك لاتسكن هذه الواو، وردّ عليه أبو على بسكون النون في: أنت \_ لأن التاء حرف خطاب (٧).

والحق أنه يجوز حذف الحركة من الواو والياء للروايات الكثيرة في:

(۱) الشعر كما سبق، ومن ذلك قول الشاعر:

وركضك لولا هوْ لقيتَ الذى لقــوْا فأَصبحتَ قد جاورتَ قوماً أَعادياً (١٨٠

(ب) النشر مثل قولهم: هِيْ قالته، ، وهُوْ قاله (٩). وهِيْ فعلتْ بإسكان الياء (١٠).

(ج) كما أن هذه الظاهرة عزيت لغة لقبيلة قيس (١١١).

<sup>(</sup>۲) ۲ / ۳۳۷ (۳) الزخرف ۴۳ . (۳) الزخرف ۴۳ .

<sup>(</sup>٤) مختصر شواذ القرآن ١٣٧ . (٥) ص ١٧٨

<sup>(</sup>٧) الدرر اللوامع ١ – ٣٧

 <sup>(</sup>۸) الهمع ۱/۲۱ سطر ۲ ، وانظر الدرد ۱/۳۷.
 (۹) اللسان ۲۰/۳۹۸.

<sup>(</sup>١٠) الجاسوس ٤٧ ، وانظر : ما يجوز للشاعر في الضررورة ١١٧ للقزاز . ط تونس.

<sup>(</sup>١١) الدرر اللوامع ١ / ٣٧

كما حكيت لغة لأسد وقيس (١). فالظاهرة قد تكون لغة ، كما حكيت عن تلك القبائل في الشعر والنشر ، وقد تكون ضرورة عندغيرهذم القبائل،وأما الإنكار كما ورد عن الزجاج وأضرابه من النحاة ، أو القول بالضرورة لاغير كما سبق \_ فلا معنى له ، لاسها إذا عرفنا أن حذف الحركة في المبنى ورد في قراءًات قرآنية نذكر منها يعلى سبيل المثال قوله تعالى: " « وذرُوا ما بَقِي من الرّبا " » بكسر القاف " وسكون الياء ، وهي قراءة أتيّ والحسن . فلو حملنا الظاهرة على الضرورة وحدها كما ورد عند كثير من النحاة ، كان علينا أَن نحمل القراءة القرآنية السابقة على الضرورة ، والقر آنمحط اختيار لااضطرار وقديكون من المفيدأن ننظرمن الجانب التاريخي لهذين الضميرين: هؤ ، هي ، فقد مرّا بأطوار دنها : أن الأصل ( هؤ ) hua و ( هي ً ) hia ، إذ أنهما في العبرية والآرمية القديمة 📆 🤅 🛱 بألف في الآخر ، وهي تشير إلى الهمزة (٣).

وقد حذفت الهمزة في العربية وأبدلت واوًا في المذكر وياء في المؤنث فصارت هُوَ، هِيَ فِي العربية الفصحي، و ( هُوْ ) (هيُّ) في العبرية والسريانية ، فحذف الحركة كما ترى من هذا العرض في تلك الضائر كان في أخوات العربية والسامية الأُخرى ، ولهذا لم أُسرْ سيْر النحاة العرب حينا رأوا تحويل فتحة الواو والياء إلى سكون، ضرورة ؛ لأَّن هذه العملية لها جذور في الساميات: العبرية والسريانية وغيرهما، وبقيت منها أمثلة يسيرة في العربية : رميت بالضرورة من جانب \_ النحاة العرب ، ولكن القراءات القرآنية ـوإن كانت شاذة ـ فقد حذفت الحركة وحل محلها السكوُن، وبذلك تكون قد احتفظت بالجذور القدعة في الساميات ؟ وقد جمعت قدرًا يؤكد ما أذهب إليه .

\* «حتى يلج الجمل » بسكون الميم ، وقد أنكر ذلك النحاة: منهم سيبويه والسيرافي وابن جني وغيرهم .

<sup>(</sup>١) الجاسوس ٧٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر شواذ القرآن ١١٧.

<sup>(</sup>٣) التطور النحوى ٢ ه برجشتر اسر ، وانظر مجلة كلية الآدب . جامعة القاهرة مجلد ١٠ جزء ١ ص ٣٨ .

- \* « ويدعوننا رغْبا ورهْبا » بالإِسكان.
- « ومن يقتل مؤمناً متعمدًا » ساكنة التاء . وقد حكم النحاة على تلك القراءة بأنهاغاية في الشذوذ والوهن .
- \* « وذروا ما بقى من الربا » بكسر القاف وسكون الياء وهي قراءة أبي .

والحتى أن أبا على قد فطن لشيء من هذا فى جملة ساقها الشنقيطي، يقسول

أبو على «والوجهان (ويقصد جواز الفتح والسكون في الضميرين: هو، هي ) متكافئان في العمل إلا أن الفتح هوالمشهور نقلا ").

فهذا اعتراف من واحد من النحاة ، ثم إننا نرى الفتح والسكون يتقاودان ويجريان مجرى واحدًا كما رأينا $\frac{(T)}{2}$ ، بلكان ذلك في العربية شرعة ومنهاجاً .

(البحث بقية)

أحمد علم الدين المجندي

<sup>(</sup>١) أنغار مقالنا : دراسة في حركية عين الكلمة الثلاثية في العربية ؛ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة مجلد ٢٩

<sup>(</sup>٢) الدرر اللوامع ١ / ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) أنظر أمثلة في : المحتسب لا بن جنى ١ / ٤٥ ط المجلس الأعلى الشئون الإسلا مية بتحقيق الاستاذ على النجدى
 والدكتور . عبد الفتاح شلبى – القاهرة .

## و المالي المالي المالي مر المرام الأساد مطفح الك

ما يعرض للمحقق أثناء ما يعرس در الماء أن عمله في كتاب ما، أن

يجد سقطاً في سياق الكلام ، فيلجاً إلى النسخ المختلفة باحشاص هذاالسقط ليعيده إلى موضعه حتى يصح السياق ، ويستقيم التعبير . فإذا لم تكن ثمة نسخ غير تلك التي اعتمدها أصلا في عمله ـ والتي بها ذلك السقط \_ ذهب يبحث عن مصادر المؤلف التي أخذ عنها في هذا الموضع ، وبهون عليه الخطب إذا كان المؤلف قدأشار إلى مصدره الذي نقل عنه ، أَما إِذَا لَمْ يَشْرُ إِلَيْهُ فَقَدَأُ حُوجٍ المحقق إلى الاجتهاد في البحث عنه في مظانه المختلفة ، حتى يجد النص كاملا في واحدمنها عوربماأحتاج الأمرأيضاإلى مراجعة

كتب من ألتفواف هذاالفن من بعده ، فقديكون

من بينهم من نقل عن المؤلف في ذلك الموضع .

فإذا لم تغن هذه المحاولات شيمًا ، فحسبه أن ينبه إلى هذا السقط ، لحل من بين القراء من متدى إليه فيهدى إلى إصلاحه ، ليتدارك في طبعه لاحقة ، وهذا شيء مأَّاوف للعاملين في ميدان تحقيق المراث ، وكثيراً ما ينبه مصمحمو الكتب القديمة في حواشي طبعاتهاعلى مثل هذابعبارات مألوفة ، كقولهم: « كذا بالاصل وحرّر » أو « يكذا في النسخة التي بأيدينا ، ولعل هنا سقطا ،

وقد صادفني من ذلك شيء غير قليل أثناء عملي في تحقيق أجزاء من شرح

وحور ٪ .

القاموس المحيط المسمى (تاج العروس النابيدى ، ولم يكن هذا السقط في غالب الأمر يزيد على الجملة أو الجملتين ، وقلد هدى الله إلى السطر والسطرين ، وقد هدى الله إلى إصلاح ما صادفنى من ذلك فيا حققته من أجزائه ، وفيا راجعته من تحقيق غيرى ، ولعل مرد ذلك إلى أننى صحبت هذا الكتاب صحبة طويلة أكسبتنى معرفة بمصادره المختلفة التى نقل عنها ، وصرت أرد نقوله إلى مواضعها من هذه المصادر – حتى ولو لم يشر إليها –

وكنت \_ فى مطلع هذا العام \_ أعمل فى تحقيق الجزء الخامس والعشرين منه (بتجزئة الطبعة الجديدة المحققة) ويشتمل هذا الجزء على المواد من أول

(برق) إلى أول (صدق) - فصادفت من هذا السقط ما هو خارج عن المألوف الذى يمكن إصلاحه بالتماسه في مظانّه، أوسد خياه بالقليل من العبارات أو الأسطر التي تسقط أحياناً من ثنايا ما ينقله المصنف ،فناتمسهافي بعض مصادره ،ونعيدها إلى مكانها من الكلام ،فيستقيم النص ، ويطرد السياق .

أقول: لم يكن ماصادفته في هذه المرة من ذلك النوع المألوف، بل كان فداراً كبيراً يشمل شرح مادة كثيرة المعانى ، واسعة التصرف ، وجد رأسها ، وضاع سائرها ، وعلينا أن نبحث عن هذا الضائع لنعيده إلى مكانه من الرأس حتى تكتمل المادة : وتستوى في صورتها الصحيحة ، فتصبح مثل غيرها

<sup>(</sup>۱) تاج العرس من جواهر القاموس ، صنفه محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدى ، نزيل مصر (المتوفى سنة ١١٨٨ هـ) وقد قضى في تأليفه أربع عشرة سنة ، وفرغ منه في ثانى شهر رجب سنة ١١٨٨ هـ وجمع في ثناياه كثيراً من أمهات كتب اللغة والبلدان والدراجم ، فأننى به عن الرجوع إليها . وجاء كما قالوا : « كل الصيد في جوف الفرا» وقد طبع لأول مرة في المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ – ١٣٠٧ هـ في عشرة مجلدات كبار .

ومنذ أكثر من عشر سنوات كانت تلك الطبعة تعد نافدة حتى أصبح العثور على نسخة منها تكليفاً بما لا يكاديطاق، وعند ذلك نشطت إحدى دور النشر فى بير وت . بحاسة التاجر الذى يعرف كيف يشيم بروق الربح - فأعادت نشر هذه الطبعة بطريقة التصوير (الأوفست) فكان سديعها ذاك - كصنيعها فى غيره من الطبعات القديمة لكتب كثيرة - ميسرا للحصول على نسخ تلك التلبعة النافدة ، ومحققا لأرباح موكدة دون أية فائدة علمية .

وفى سنة ١٩٦٢ م . أقترح الأساذالمحقق عبد الستار أحمد فراج – المراقب العام لمجمع اللغة العربية حينذاك – على وزارة الإعلام فى دولة الكويت أن تعنى بتحقيق هذا الكتاب القيم ونشره ، فاستجابت لذلك ، وعهدت اليه أن يختار المحقققين ، وأن يرسم المنهج لتحقيقه ، فنهض بذلك مشاركا بتحقيق بعض الأجزاء ، ثم تفرغ للإشراف عليه تحقيقا ومراجعة ، حتى أتمه بعون الله ، ولا يزال يتابع ما تخرجه المطبعة من أجزائه التي صدر منها حتى الآن سبعة عشر جزءاً ، ويظهر سائرها تباعا – إن شاء الله

من مواد الكتاب ، وهذه المادة هي مادة (رضق) فقد قدر لحا أن يختني شرحها من الطبعة الأولى لتاج العروس ، واذا رجعت إلى هذه المادة في تلك الطبعة وجدت الزبيدي – رحمه الله – يبدأ في شرح المادة مميزاً عبارة القاموس بين قوسيها ، ومنضّداً شرحه خارج تلك الأقواس – جرياً على عادته – ولكن سياقه ينقطع بعد سطر واحد من بداية الشرح ليورد من المادة ما اعتاد إيراده في المستدرك مما فات صاحب القاموس .

وقد لفت ذلك نظر الذين أشرفوا على تصحيح تلك الطبعة ، فنبهوا إليه فى هامشه بقولهم : ( لم يوجد فى نسخة الشارح التي باليدينا هنا زيادة عما شرحه ، وأضفنا بقية المتن « يعنى نص القاموس المحيط » بعد كلام الشارح، أولعل شرح باقى المادة سقط من الناسخ وليحرر ) أه

والمطالب بالتحرير هنا قبل غيره هو من يتصدَّى لا خراج طبعة جديدة محققة لهذا الكتاب، تسلم من عيوب الطبعة القدعة ، وتخلو من أخطامها الكثيرة ،

فكان علينا أن نستجيب لهذا الأمر ، ونحرر الكلام فى هذا الموضع .

ورجعت إلى عمدة الزبيدى في شرحه وهو لسان العرب ـ لابن منظور ـ والى أصوله المعروفة (الصحاح للجوهرى ، وتهذيب اللغة للأَزهرى ، والمحكم لابن سيده ، والنهاية في غريب المحديث لابن الأَثير ، وحواشي ابن بري ) وإلى مصادر الزبيدي الأنحري، وأخصه التكملة، والذيل، والصلة ،والعباب الزاخر ـ وهما للصاغاني ـ والأَساس للزمخشري ، وجمهرة اللغة لابن دريد ،فوجدت المادة مشروحة في هذه الاصول شرحاوافيا ، ورأيت أيضاأن أرجع في بعض مفردات هذه المادة كما جاءت في القاموس\_إلى ما اعتادالزبيدي أنيرجع إليه في أمثالها من الكتب الأخرى ،مثل: معجم البلدان لياقوت ، ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني ، وبصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاپ العزيز للفيروزآبادي ، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، وغيره من كتب الرجال؛ فوجدت هذه المفردات وغيرها من فروع المادة ـ واردة في مواضعها من هذه الكتب، فرجحت أن يكون هذا القدر الناقص من شرحها قد سقط من الناسخ ، أو لعله فُقِـد

من النسخة الأصل، وأن شرح المادة لن يستقيم إلا بالرجوع إلى نسخة أُخرى نلتمس فيها هذا السقط، والأمانة العلمية تقتضينا أن نبحث عن تلك النسخة الأُخرى، وأن نرجع إليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

#### البحث عن مخطوطة لتاج العروس:

استوقفتنی غیر مرة \_ وأنا أعدل فی شحقیق أجزاء من تاج العروس \_ عبارات نقلها الزبیدی عن بعض مصادره التی لم تتح لنا حتی الآن ، و کنت کلما عرض لی شیءمن ذلك أتمنی أن أجد نسخة مخطوطة من تاج البروس أرجع الیها فی تحریر هذه العبارات ، ولذلك کنت شدید العنایة بالبحث عن المخطوطات اللغویة فی فهارس المکتبات المختلفة ، ولا أذ کر آنی صادفت فیما اطلعت علیه من هذه الفهارس \_ وهو غیر قلیل \_ نسخا لتاج العروس ، و کدت أذهب إلى القول بأن

هذا الكتاب لا توجد له نسخة خطية غير تلك التي اعْتُمِدَ عليها في طبعته الأولى ، واجتمعت لدى قرائن يقوى بها مثل هذا الظن ، منها :

۱ – أن المطبعة الحربية ظهرت في مصر بعد وفاة الزبيدي بزمن قصير (۱) فلم يحوج تراخى الزمن بين ظهور المطبعة وتصنيف الكتاب إلى تداوله مخطوطا حتى تكثر نسخه – كغيره من كتب قدامي المؤلفين – وحين ظهرت المطبعة قوى الأدل لدى المعنيين بهذا الكتاب في قرب طبعه ، فانصرفت الهمم عن استنساخه ، هو وأمثاله من الكتب ذات الشجزاء الكثيرة .

٢ - أن فهارس المخطوطات في مكتبات القاهرة لم تشر إلى وجود : سخ من التاج، وإذا لم توجد نسخة أخرى في القاهرة -حيث عاش مؤلفه حياته العلمية ، وصنف كتابه

<sup>(</sup>۱) كانت وفاة الزبيدى سنة ١٢٠٥ ه، وتاريخ طباعة أول كتاب صدر عن المطبعة الاميرية ببولاق سنة ١٢٣٨ ه وكانت معظم المطابع حتى سنة ١٢٥٥ ه حجرية، وقد جرى الاتفاق سنة ١٢٦٦ ه على طبع القاموس المحيط بتصحيح الشيخ التونسى (محمد بن عمر : ت ١٢٧٤ هـ) انظر تاريخ الطباعة للدكتور خليل صابات ٣٤٠ وما بعدها ، ١٧٧ (ط دار المعارف ١٩٦٦ م.)

وفى تقديرنا أن المطبعة كانت عنايتها فى بداية عهدها موجهة إلى الكتب العلمية المترجمة ، والمصطلحات المعربة ، ونحو ذلك بما تحتاج إليه النهضة الناشئة حينذاك ، و لم يحظ التراث الادبى واللغوى بالاهتمام إلا فى مرحلة متأخرة شيئا ما .

فيها ــ فإن الظن يستبعد وجود مثل هذه النسخة في بلد آخر غير القاهرة .

الأولى (سنة ١٢٨٣ه وما بعدها) كانوا الأولى (سنة ١٢٨٣ه وما بعدها) كانوا يعدون العثور على نسخة دنه يومذاك من قبيل المستحيل ، فهذا هحمد باشا عارف يقول - وهو يتحدث عن القاموس المحيط - « . . . ومع تعدد شروحه وحواشيه بالخط لم يطبع منها شيء إلى الآن [ سنة بالخط لم يطبع منها شيء إلى الآن [ سنة للهارف سهّل هذا المقصود ، وظهر هذا للهارف سهّل هذا المقصود ، وظهر هذا الشرح [ يعنى ناج العروس] إلى الوجود ، أنا الشرح [ يعنى ناج العروس] إلى الوجود ، أنا المتحيل بالنساخ - يحتاج إلى مبلغ وافر فرمن طويل . . . . »

وقد بدا لى \_ بعد قراءة هذه العبارة \_ أن محاولة البحث اليوم عن مخطوطة

لتاج العروس تعد عبشا ، فهؤلاء الذين أشرفوا على طبعته الأولى منذ أكثر من مائة سنة كانوا يعدون العثور على مثل تلك النسخة \_ حينذاك \_ من قبل المستحيل، فما بالنا نبحث عنها اليوم ؟

ولكن هل تكفى كل هذه القرائن ليقطع المرء بأنه لا توجد نسخة أخرى من تاج ألم العروس غير تلك التي كانت أصلا اطبعته الأولى ؟

إن الدقة العلمية تأبى علينا مثل ذلك على الرغم من كل هذه القرائن ، ونظل مطالبين بمواصلة البحث في تتبع واستقصاء، والقد أهمنى ذلك ، فرحت أطلب المزيد من فهارس المخطوطات باحثا فيها ومنقباً.

العثور على نسخة من « تاج العروس »

حين ندبت للعمل فى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة

<sup>(</sup>١) فى عجائب الآثار (٢١٠ – ٢١٠) يذكر الجبرق أن الزبيدى : «حين أتم شرحه على قاموس المحيط أولم وليمة حافلة بمنزلة فى عطفة الغسال جمع فيها طلاب العلم ، وأشياخ الوقت وذلك فى سنة ١١٨٨ ه وأطلعهم عليه ، فأغتبطوا به ، وشهدوا بفضله ، وسعة اطلاعه ، ورسوخه فى علم اللغة ، وكتبوا عليه تقاريظهم نظها ونثرا «وأنظر أيضا : الحطط التوفيقية ٣/ ٩٣ و ٩٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) محمد باشا عارف كان وكيلا لجمعية المعارف ، وهي التي عنيت بطبع تاج العروس طبعته الأولى . في المطبعة الوهبية ١٢٨٥ – ١٢٨٧ ه

<sup>(</sup>٣) أنظر تاجالعروس (الجزء الاول ، القسم الثالث ص ١٨٣ ط الوهبية) حاشية في نهاية باب الثاء ، وهوآخرهذا القسم .

الملك عبد العزيز في مكة المكرمة - بخط مشرقي ، وعدد أوراقها ٤٩٢ ورقة كان من جملة عملي أن أختار من المخطوطات المحفوظة فى المكتبات المختلفة ، في البلاد العربية وغيرها ، طائفة من الكتب القيمة التي ينبغي أَن يقتنيها المركز لتكون بين المراجع التي يحتاج إليها الباحثون ، وطلاب الدراسات العليا ، ولينشر المركز من بین هذا المقتنی مایراه جدیرا بالتحقيق والنشر من تراثنا المجيد ، فأتاح ذلك لى فرصة المعاودة البحث عن نسخة من « تاج العروس » فقد زادت ا صلتى بفهارس المخطوطات . واجتمع أ لدى منها مالم أطلع عليه من قبل ، وأصبح البحث فيها استقراء وتتبعا فاحصا ، وبقى العثور على تلك النسخة أمنيه تترجح بيبين اليأس والرجاء طيلة عملي في اختيار المخطوطات : ولاحت لى بارقة أمل حين وجدت قطعة من تاج العروس أَشار إليها الاستاذ عبد الحفيظ منصور بين مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس (١) ، غير أنه وصفها وصفا موجزا ، فذكر أنها

من القطع الكبير (  $^{40}$  imes  $^{1}$  سم ) ومسطرتها ٣٩ سطراً ، ورقمها في الكتبة الأحمدية هو ( ٣٩٣٥ لغة ) ولم يشر إلى ما اشتملت عليه هذه القطعة من المواد ؛ لنعرف أى الاجزاء هي، ولم "يذكر تاريخ نسخها ، ولا سبيل إِلى ذلك إلا بالرجوع إليها، والاطلاع عليها .

ثم کانت فرحتی الکبری حین وجدت نسخة من «تاج العروس »أشار إليها الاستاذ عمر رضا كحالة (٢) بين مخطوطات « مكتبه عارف حكمت » بالمدينة المنورة ، ووصفها بعبارة موجزة جاء فيها " أنها في تسع مجلدات الأ الفيض محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدى الملقب بمرتضى ١١٤٥ \_ ۱۲۰۰ه وتاریخنسخها ۱۲۲۷ ــ ۱۲۷۳ (<sup>(۳)</sup> وأنها محفوظه تحت رقيم ( ٦٧ \_ ٥٧ لغة ) ومثل هذا الوصف لايجدى شيئااً كثر منالدلالة على وجود نسخة منالكتاب ،ولابد لنا من الاطلاع عليها ، ومقابلة مادة ( رف ق) فيها بما جاءَفي مطبوع التاج

<sup>(</sup>١) فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس – قسم اللغة – (ط دار الفتح ببيروت سنة ١٩٦٩)

<sup>(</sup>٢) المنتخب من نحطوطات المدينة المنورة ص ٥٠ ( ط مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٧٣)

<sup>(</sup>٣) في المنتخب من مخطوطات المدينة « ١٢٧٢ هـ « والتصحيح من نهاية المجلد التاسع في مخطوط التاج

لمعرفة مقدار السقط ، وإثباته فى موضعه من المادة .

### وصف نسخة التاج المحفوظة بمكتبة عارف حكمت

زرت مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة ، واطلعت على النسخة فوجدتها في تسعة مجلدات ضخمة ، وهبى مكتوبة بخط فارسى جيد، اختلفت عليه أقلام النساخ، وتتراوح مسطرتها بین ۲۷ ، ۲۵ سطرا ، ومتوسط الکلمات فی کل سطر ۱۳ کلمة ، وورقها من ﴿ من القطع الكبير (٢٣×٢٢ سم) وصفحاتها غير مرقمة ، وقد أعتمد ناسخها فى ضبط تتابع أوراقها على التعقيبة وترتیب المواد ، ومیزت فیها رؤوس المواد فكتبت بالحمرة ، وكذلك عبارة القاموس ـ في بعض الاجزاء ، وفي "بعضها الآخر اكتنى الناسخ بوضع خط بالمداد الأحمر فوقها والضبظ بالشكل فيها نادر جدا ، وتجد في كثير من صفحاتها خاتما نقشه ( وقف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني ) وفي نهايات الأَجزاء خاتم كبير نقشه: ( مما وقفه الفقير إلى ربه النبي أحمد

عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني في مكتبة الرسول الكريم ، عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بشرط ألا يخرج من خزانتة ، والمؤمن محمول على أمانته سنة ١٢٦٦) والنسخة ناقصة من آخرها فقد انتهى المجلد التاسع بنهاية باب اللام ، وآخره مادة (يليل) ويبدو وتاريخ نسخه سنة ١١٧٣ه – وربما أي أن الناسخ قد وقف عند هذا الحد ، وتاريخ نسخه سنة ١١٧٣ه – وربما أثيركان الذي حال دون تكملته مرض الشيخ عارف حكمت، ثم وفاته بعد ذلك في سنة ١٢٧٥ ه. ونجمل فيا يلى بيان أجزائها النسعة :

الجزء الأول : وعدد صفحاته ١٥٣٠ ويشمل أبواب: الهمزة والباء والتاء والثاء وينتهى بمادة (يافث)

الجزء الثانى : ويقع فى ١٤١٤ صفحة ، والشدمل على أبواب : الجيم، والحاء، والخاء، والدال ، والذال .

الجزء الثالث :وقد خلص لباب الراء وحده ، وجاء في ١٤٨٠ صفحة ، وفيه أختلف القلم ، وميزت عبارة القاموس فكتبت بالمداد الأحمر

الجزء الرابع : وأشتمل على أبواب : الزاى ، والسين ، والشين ، وعدد صفحاته ١٠١٠ صفحة .

الحزء الحامس: وعدد صفيحاته ١٠٥٢ صفحة، وشمل أبراب: الصاد، والضاد ، والطاء ، والظاء وآخره مادة (يقظ) وتاريخ نسخه جمادى الاملى سنة ١٢٦٨ هرناسخه « ذو الفقان فرغانى »

الجزء السادس ؛ واشتهل على بابى ؛ العين والغين ، رآخرد مادة « يرغ » . الجزء السابع ؛ وفيه مواد بابى :الفاء والقاف ، ويندهى بمادة « يناؤ » وعدد صفحاته ۱۲۲۸ صفحة ، وتاريخ نسخه شهر رجب من سنة ۱۲۹۹ ه ، وناسخه الحاج محمد بارسا خواج، الحسيني الحنفى النقشبندى البخارى .

الحزء الثامن : واشتمل على باب الكاف وقسم من باب اللام من أوله إلى أخر فصل الضاد ، وعدد صفحاته ٦٦٠ صفحة .

الجزء التاسع : وشمل بقية اللام ، من أول فصل الطاء إلى آخر الباب ، وعدد صفحاته ٥١٦ صفحة .

وفى نهايته كتب ناسخه بالفارسية :

« اتمام شد اين كتاب بفرمايش حضرت

ولينعمني أم ـ سلمه الله تعالى في الدارين

دردهم جمادي الأولى سنة هزار وصد

هفت غوسه » بيد أحقر العباد، ملا

اسماعيل ، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه »

وترجمته : تم هذا الكتاب بأمر

حضره ولي نعمني ( يعني الشيخ عارف

حكمت ) سلمه الله نعالى في الدارين في

حكمت ) سلمه الله نعالى في الدارين في

### توثيق مادة (رفق):

وطابت مادة «رف ق » فى ترتيبها من الجز السابع فى مخطوط التاج ، ورحت أقابلها عافى المطبه ع ، فوجدتها فى نسقها من فصل الراء فى باب القاف ، وقد بدأ المصنف شرحها من السطر الثانى عشر فى الصفحة التى بها رأس المادة ـ وقد ميزه الناسمخ

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ج ۲ ص ۸۵۸ (ط الخيرية ۱۳۰۹ – ۱۳۰۷ هـ)

فكتبه بالحمرة - ثم يتاو ذلك ثلاث صفحة صفحات كاملة ، فى كل صفحة خمسة وعشرون سطرا، وتنتهى المادة فى منتصف الصفحة الرابعة ، فكانت عدة سطورها ( ١٠٣ ) اثنين ومائة سطر، ليس فى مطبوع التاج منها غير خمسة أسطر .

ورحت أعرض المادة - كما وجلتها في مخطوطة التاج - على مراجع الزبيدى التي اعتدت الرجوع إليها في توئيق نقيله في الأبيزاء الأخرى ، فبدا لى اسلوبه واضحا في هذه المادة كما عهدته في غيرها ، وتأكد لي أن شرح هذه المادة قد سقط من الطبعة الأولى ، ورجحت أن يكون هذا السقط مقدار ورقة كاهاة ففدت من النسخة التي اتخذت أصلا لتلك العلية ، ولم يعجد الذين أشرفواعليها بداً من تكملة المادة بعبارة القاموس وحدها ، منبهين المادة بعبارة القاموس وحدها ، منبهين في الحاشية إلى هذا الديمط ، مطالبين بتحريره ،وقد لل النا أن نقف عليه ، وأن نعيده إلى موضعه من المادة .

ونورد فيا يلى المادة بحالتيها - كما جاءت فى مطبوع التاج ، وكما وجدناها فى مخطوطة مكتبة عارف حكمت - :

### أولا: مادة (رف ق) في مطبوع التاج (١):

( الرِّفْقُ ، بالكسِر : مااسْتُعينَ به ) وقال العَضُد : الرِّفْقُ : حُسْنُ الانِقِياد لما يُؤدِّى إلى الجَمِيل .

والرِّفاقُ ، ككتاب : مصدرُ رافَقَه في السَّمْرِ ، وأيضًا بمعنى النِّقاق ، وبه فَسِّر حديثُ طَهْفَة : « ما لم تُضْمروا الرِّفافَ »

ومَرْفَقُ ، كَمَقْعَدِ : اسمُ رَجُل من بنى بكر بن وائِل ، قَتَلَتْهُ بنو فَقْعَس ، قال المَرَّارُ الفَّقَامِي :

وغادَرَ مُرْفَقًا والخَيْلُ تَرْدِى بَسْيَل العِرْضِ مُسْتَلبًا صَرِيعًا وَأَسْتَرْفَهُمَه : اسْتَنْفَعَه .

وارْتَفَقَ به : انْتَفَع .

والرَّافِقَةُ : قريةُ بمصرمن أَعْمال ِ الشَّوْقِيَّة <sup>/)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ج ۲ س ۸٥٦ (ط الحيرية ١٣٠١ – ١٣٠٧ ه)

<sup>(</sup>٢) فى هامش المطبوع : «لىم يوجد فى نسخة الشارح التى بأيدينا هنا زيادة عما شرحه ، فأضفنا بقية المتن المطبوع بعد كلام، الشارح أو لعل شرح باقى المادة سقط من الناسخ ، وليحرر) أ ه .

(واللَّطْفُ (١) ، رَفقَ به وعَلَيْه ، مُثَلَّتُهُ ، رَفقً به وعَلَيْه ، مُثَلَّتُهُ ، رَفقًا ومر فقًا ، كَمْجلس ، ومقْعَل ، ومنبر ، والمرفقُ كمنبر ومَجْلس : مَوْصلُ النّراع في العَضُد . ومَرافِقُ النّدار : مَصابُّ الماء ونحوها . وكمكنسة : الدّار : مَصابُّ الماء ونحوها . وكمكنسة ، المعجدة . والرّفقة مُثلَّثة ، وكشمامة ، وحماعة تُرافقهُم ، ج : ككتاب ، وأصحاب ، وصرد . والرّفيقُ : المرافِق ، ج : وصرد . والرّفيقُ : المرافِق ، ج : رُفقاء ، فاذا تَفَرّقُوا ذَهَب اسمُ الرّفقة رُفقة لا اسمُ الرّفقة المناهم الرّفقة المناهم الرّفقة والمصدر والجميع . والمصدر والرّفاقة الله المناهم الرّفاقة المناهم كالسّماحة . المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالرّفاقة المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالرّفاقة المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالرّفاقة المناهم كالرّفاقة المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالرّفاقة المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالرّفاقة المناهم كالسّماحة . كالسّماحة . كالسّماحة . المناهم كالمنسم كالرّفة المناهم كالسّماحة . كالسّما

وَالرَّفْقَةُ وَمُرَدِ وَرَفَقَ فَلانا : نفعه الْمَخْدَ وَلَالنَّقَةَ : فَلانا : نفعه كَارِفْقَهُ ، وضَرَبُ مِرْفَقَهُ . والنَّاقَةَ : كَارِفقه ، وضَرَبُ مِرْفَقَهُ . والنَّاقَةَ : شَدَّ عَضُدَها إذا حِيفَ أَنْ تَنْزِعَ إلى وطَنِها ، وذلِكَ الحبْلُ رِفاقٌ ، ككتابٍ ، ولَيْعِبرُ مَرْفُوقٌ : يَشْتَكِي مِرْفَقَهُ ، ويَعِبرُ مَرْفُوقٌ : يَشْتَكِي مِرْفَقَهُ ، ويَعِبرُ مَرْفُوقٌ : يَشْتَكِي مِرْفَقَهُ ، وأَرْفُقُ بَدِّنُ الرَّفَقِ ، مُحَرَّكَةٌ : مُنْفِتلُ وأَرْفَقُ عِن جَنْبِهِ ، ونَاقة رَفْقاءُ ورَفِقَةٌ للهَمْ وَقَقَةُ ورَفَقَةً ورَفَقَةً ورَفَقَةً كَافِر حَةً : مُنْسَدُ إِحليلُ خِلْفِها ، وبها كَفْرِحَة : مُنْسَدُ إِحليلُ خِلْفِها ، وبها

رَفَقٌ مُحَرَّكَةً ، أو الرَّفَق : فسادٌ في الإ حُلِيل من شُوءِ حَلْبِ الحالِبِ ، أُو تَرْكِ نَفْضِه إِيَّاه ، فَيَرْتَدُّ اللَّبنُ فى الضَّرَّة ، فَيَعوُد دَمَّا أُوخَرطًا ، والمِرْفاقُ من الجمال : مايُصِيبُ مِرْفَقُه جَنْبه ، ومن الْأُوق : ماإذا صُرَّت أَوْجَهَهَا الصِّرارُ ، وإذا كُلبت خَرَج مِنها دَمُ .وماءُ رَفَقُ مُحَرَّكَةً : سَهْلُ ، أُو قَصِيُر الرِّشاءِ ، وحاجَةٌ رفَقُ البغْيَةِ : سَهْلَةٌ . ورُفَيقٌ كَزُبَيْرٍ : ابنُ عُبَيْدِ ، وأَبوُ رُفَيْق : مُحَدِّثان ، والرّافِقَةُ : د، على الفُراتِ، وتُعْرَفاليومَ بالرَّقَّة، بناها الْمَنْصُور ، و : ة بالبَحْرَيْنِ ، والرِّفق : واللُّطفُ وحسنُ الصَّنيع، وأَرْفَقَه : رَفقَ به ، ونَفَعه ، وشأة مُرَقَّقة ، \_ كمعظمة - : يَداها بَيْضاوان إلى مِرفَقَيْها، وارْتَفَق : اتَّكَأُ على مِرْفَق يَده ، أو على المِخَدَّة ، وأَمْتَلاَّ . والمُرْتَفِقُ : الواقِفُ الثابتُ الدّائم . وُتَرفَّقَ به : رفق . ورافَقَه : صارَ رفِيقُه . وتَرافَقا (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ابتذاء من قوله: «واللطف . . إلى آخرالمادة هونص القاموس المحيط

<sup>(</sup> ٢ ) آخرعبارة القاموس في مادة رفق كما جاءت في مطبوع التاج .

### ثانیا: مادة (رف ق) في مخطوطة مكتبة عارف حكمت

( الرِّفْقُ ، بالكسرِ : مااسْتُحِينَ به ) وقال العَضُد : الرِّفْقُ : حُسن الانْقِيادِ لما يُوَّدِّي إِلَى الجَميلِ .

(و) (ا) الرِّفْقُ: ( اللَّلطْفُ ) وهوضِدُ التُعْنَفِ ، ومنهُ الحَدِيثُ : ( ما كانَ الرِّفْقُ التُعْنَفِ ، ومنهُ الحَدِيثُ : ( ما كانَ الرِّفْقُ فَى شَيءٍ إِلَا زانَه » (قد ( رَفْقَ به ، وعليه ) كلاهُما عن أَبِي زَيْد ، زادَ غيرُه ورفق له ( مُثَلَّثَةً ) اقتصر الجوهرِيّ على ورفق له ( مُثَلَّثَةً ) اقتصر الجوهرِيّ على رَفَق ، كنصر ، وكعلِم ، وكرُم نقلهُما الصاغانِيُّ ، وقال : هما لُغتان، وفى الحديث اللهُ به » المنيى رَفَقَ اللهُ به » وقال اللَّيْثُ : الرِّفْق : لِينُ الجانِب، ولكطافَةُ الفعل ، وصاحِبُه رَفِيقٌ ، وقد رَفَق ولكَافِر وقد رَفَق ولكَافَةُ الفعل ، وصاحِبُه رَفِيقٌ ، وقد رَفَق

يَرْفُق (رفقًا)بالكسو (ومَرْفقا ، كَمَجْلِس ، و ) مَرْفَقا ، مثل ( مَقْعَد ، و ) مِرْفَقًا ، مثل : ( مِنْبَرِ ) الأُول والثانى والرابع عن أَبِي زيدٍ ، والثالثُ عن غيره ، وقُرىءَ قولُه تعالى : ﴿ وَيُهَيِّى ۚ لَكُمُ مِن أَمْرِكُمْ ۗ مِرْفَقًا ﴾ أنَّ بالوَّجْهَين، أَى : مَا تَرْتَفِقُون به ، قرأ بفتح الميم وكسر الفاء أبوجَعْفر ونافعٌ ، وابنُ عامر ، والأَعمَشُ ( ، والبُرْجُمِيُّ عن أَبي بَكْرِ عن عاصم ، والباقونَ بكسرِ "الميم وفتح الفاء ، ولم يقرأ بفتح المم أوالفاء أحدٌ ، وفي التهذيب : كسرَ الحَسَنُ والأَعمشُ الميمَ من مِرْفَق ، ونَصَبَها أَهلُ إللدينة ، وعاصمٌ ، فكأنّ الذين فَتَحوا الميم وكسروا الفاءً ، أرادوا أَن يُفَرِّقُوا بين مَرْفِق من الأَمر ، وبين المرُّفَق من الإنسان,

<sup>(</sup>١) بداية ما سقط من مطبوع التاج

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الاثير

<sup>(</sup>٣) انظر( مسند أحمد بن حنبل ٢/٢٢، ٩٣ ) وفيه أيضا (٣/٩٣٦) « ارفق بابنی » ، وفى سنن ابن ماجه / ٩٥٥ ( ( جنائز ١ ٩٧٤ ) « أرفقوا به رفق الله به ، انه كان يحب الله ورسوله » وكلها شواهد .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ١٦

<sup>(</sup>ه) فى المخطوطة الاعشى والمشبت من اللسان والتهذيب ، والملقب بالأعشى من القراء الكبارأبويوسف الأعشى ، وهو : يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفى ، عده الذهبى فى الطبقة الحامسة ، قرأ عليه الصيرفى والشمونى (معرفة القراء الكبارللذهبى ١٣١/١ (طدار الكتب الحديثة بالقاهرة ).

أما الأعمش فهوسليمان بن مهران ابو محمد الأسدى من كبار القراء منالطبقة الثالثة قرأ على يجيى بن وثاب ، وزيد بن وهب ، وزر ابن حبيش ، وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي ومجاهد وعاصم بن بهدلة ( معرفة القراء الكبار للذهبي ٧٨/١)

(والمِرْفَقُ كَمِنْبَرٍ ، وَمَجْلِس ) : مَوْصِلُ النِّراعِ فِي العَضُد . كما في الصحاح . وقال ابنُ سِيده : ـ المِرْفَقُ ، من الإنسان والدّابّةِ : أَعلَى الذِّراعِ ، وأسفل العَضُد والجمعُ المَرافِق ، قال الله تعالى : ﴿ وأَيْدِيكُمُ وَالْجَمعُ المَرافِق ، قال الله تعالى : ﴿ وأَيْدِيكُمُ وَالْجَمعُ المَرافِقِ (١) ﴾

قال الأَزْهْرِيُّ : وأَكثرُ العَرَبِ على كسرِ المَهِ المَهِ للهِرْفَقِ من الأَمْرِ ، ومن مِرْفَقِ الإِنسانِ ، قال : والعربُ أَيضًا تفتحُ الميم من مِرْفَق الإِنسان ، لُغتان في هذا وفي هذا ،

وقال يونُس : الذى أَختارُه المَرْفِقُ فى الأَمرِ، والمِرْفَقُ فى اللَّه ِ.

( ومَرافِقُ الدّارِ : مصابُّ الماء ، ونحوُها ) وكان ابنُ سيرين إذا دَخَل المِرْفق كف كُمّه عَلَى فَكّه ، وفى التّهذيب : المِرْفَقُ من مَرافِقِ الدّارِ من المُعْتَسَلِ والكَنِيفِ ونحوه ، وفى حديثِ أَبِي أَيُّوبَ رضِي الله عنه : « وَجدْنا مرافِقَهُم قد

اسْتُقْسِلَ مِا القِبْلة (٢) » يُريدُ الكُنْفَ والتُحُشُوشَ ، ويروى « مراحِيضَهُم » :

( والمِرْفَقَة ، كمِكْنَسَةٍ : ( المِخدّة ) والمُتَّكَأُ .

( والرَّفْقَة ، مُثَلَّثَةً ) ( و ) الرُّفاقة ( كَثُمامة : جماعةُ تُرافِقُهم ) في سفرك ( ج ) رِفاقُ ، وأَرْفاقُ ، ورُفَقُ ( كِكِتاب، وأَصْحاب ، وصُردٍ ) قالَ الأَّعْشَى \_ يصفُ الجمال \_ :

قاطِعات بطنَ العَتيك كما تَمْ فضي رِفاقٌ أَما مَهُنَّ رِفاقٌ أَمَا مَهُنَّ رِفاقُ (٣٠٪

وقال تأبَّطَ شَرًا: ، مَجْد في عشيرتِه مَجْد في عشيرتِه مُرَجِّعُ الصَّوْت هذًا بينَ أَرْفاقِ (٤) وقال رُوبةُ :

وَ عَنْ اللَّهُ عَن

جازعات بطن العتبك كما تم ضي رفاق تحبُّهن رفاق

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الاثير.

<sup>(</sup>٣) ديوانه/ ١٢٥ (ط بيروت) وفيه ، «.. رقاق آمامهن رقاق » بالقاف مكان الفاء وفسر الرقاق بالنياق الضعيفة، وفي معجم البلدان (العتيك) روايته

<sup>( ؛ )</sup> البيت من قصيدة له فى الفضليات ٢٩/١ وهى المفضلية الاولى ، وروايتها « هدا » بالدال المهملة وفسره بقوله : « أى رافعا صوته ، و هو مصدر وقع حالا »

( والرَّفيقُ : المُرافقُ ) وقيل : هو الصاحبُ في السَّفَر خاصَّةً ( ج : رُفقاءُ ) كَرَيم و كُرَماء، وقيل : إذا عدا الرَّجُلان بلا عَمَل فهما رَفيقان ، فإن عَملا على بعيريْهما فهما رَفيقان ، فإن عَملا على بَعيريْهما فهما زَميلان ( فإذا تَفَرقُوا ذَهَب اسمُ الرَّفقَة) و ( لا ) يذهبُ ( اسم الرَّفيق) وهو أيضاً ( للواحد والجَمِيع ) مثل الصَّديق ، والخَليط ، ومنه قولُه تعالى : الصَّديق ، والخَليط ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ وَمِنَهُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى مِنْ الجَنَّة » ( أي المَديث : ﴿ بِلِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى مِن الجَنَّة » ( أي أَي : جَماعة الأَنبياء .

والمصدَّرُ الرَّفافَةُ ، كالسَّماحة ) وقال الفَرَّاءُ : سمعتُ رجادً بعَرَفات يقول : « جَعَلَكُمُ اللهُ فَى رِفاقِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم »

( أُو ) الرِّفْقةُ بالكسر : جمعُ رَفيقٍ ، و ( الرَّفْقةُ ) بالضمِّ : ( اسمٌ للجَمْعُ ) رِفَقٌ ، ورِفاقٌ ( كعِنَبٍ ، وصُردٍ ، وجِبال ) قالَهُ ابنُ سِيده ؛ وقال ابنُ بَرِّى: الرِّفاقُ : جمع رُفْقة ، كعُلْبَةٍ وعِلابٍ ، قال ذُو الرَّمَةِ :

قِياماً يَنْظُرُون إِلى بِلالٍ رِفاقَ الحَجِّ أَبْصَرتِ الهِلالَا<sup>٣١)</sup>

قَالُوا فِي تَفْسِيرِ الرِّفَاقِ : جمع رُفْقَة ، ويُجْمَعُ رُفْقُ أَيْضاً ، ومن قالَ : رِفْقَةُ قَالَ : رِفْقَةُ قَالَ : رِفْقَةُ ورِفَاقٌ ، وقَيْشُ تقولُ : رِفْقَةٌ ، ونمِيمٌ تقولُ : رُفْقَةٌ ، ونمِيمٌ تقولُ : رُفْقَةٌ .

ورِفاقٌ أَيضاً :جمعُ رفيقٍ ، ككَريم وكرام. والرِّفاقُ : مصدر رافَقْتُه ، وقالَ الليثُ : الرِّفقَةُ يُسمَّون رفقةً ما داموا مُنْضَمِّين فى مَجْلِس واحد . ومسير واحد – فإذا تَفَرَّقُوا ذهب عنهم اسمُ الرَّفقةِ .

والرِّفْقَةُ : القومُ يَنْهَضُونَ في سفرٍ ، ويسِيرون معًا ، وينزِلُونَ معًا ، ولا يفْتَرقون ، وأكثرُ ما يُسَمَّوْنَ رُفْقَةً إِذَا نَهْضُوا سُيّارًا . ( وَالرَّفِيقُ ) أَيضًا : ( ضِدُّ الأَخْرق ) وقدرفُقَ ، ككرمُ .

( ورفَق ) فلانٌ ( فُلانًا ) : إِذَا ( نَفَعَه) وكذلك : رَفق به ( كَأَرْفَقَه ) ومنه الحديث « فى إِرْفاقِ ضَعِيفِهم ، وسَدِّ خَلَّتِهم » أَى : إِيصال الرِّفْقِ إِليهِم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٩

<sup>(</sup>٢) النهاية وهو في صحيح البخاري (٢/١٦–١٦ طالشعب) عن عائشة من طرق مختلفة ، وفي جميعها لفظ (الرفيق)

<sup>(</sup>٣) ديوان شعر ذي الرمة ٣٤٤ واللسان

(و) رَفَقَهُ رَفْقًا: (ضَربَ مِرْفَقَه) كَعْضَدَه ، وَرَأْسَه ، وصَدَرَهُ .

(و) رَفَقَ (الناقَةَ) يَرْفُقُها رَفْقًا: (شَدَّ عضُدها) بالحَبْلِ، قال الأَصمعِيُّ: وذلك (إذا خِيفَ أَن تَنْزِع) أَى تَشْتاقَ (إلى وطَنِها، وذلك الحَبْلُ رِفاقُ، كَكِتابِ) والجمعُ رُفُقُ بضمَّتينِ، وهو حبلُ يُشَدُّ في من الوظيف إلى العَضُد، وقيل: يُشَدُّ في عَنْق البعيرِ إلى رُسْغِه، قال بِشْرُ بنُ أَبى خارِم:

ف إِنِّى والشَّكَاةَ لآل ِ لَأَم كذاتِ الضَّغْنِ تَمْشِي في الرِّفاقِ (١١)

يقول: أنا مُمْسِكٌ عن هِجائِهم، كهذه الناقةِ التي حنَّت إلى وَطَنِها ، وشُدّت وحُبست، فإن صارُوا إلى ما أُحِبُّ ، وإلَّا أَطْلَقْتُ لسانِي بهجائِهم.

(و) قال ابنُ دُرَيْد ( بَعِيرٌ مرفوقٌ): إِذَا كان يشتكي مِرْفقه .

(و) قال الليث: جَمَلُ ( أَرْفَقُ بَيِّنُ الرَّفَقِ بَيِّنُ الرَّفَقِ، بَيِّنُ الرَّفَقِ، محرَّكَةً): أَى ( مُنْفَتِلُ المِرْفَقِ عن جَنْبِهِ ) وقد رَفِقَ كَفَرِح، وهي رَفْقاءً.

وقال الأَزهرِيُّ : الذي حفيظتُه من العرب : جُمَلٌ أَدْفَقُ ، وناقَةُ دَفْقَاءُ : إِذَا انْفَتَقُ (٢) مِرْفقُه عن جَنْبه ، بالدّال ، وقد تقدّم ذِكْرُه .

( وناقةٌ رفقاءٌ ) عن الأصْمعِيّ ( وَرِفَقةٌ كَفَرِحة ) عن زيد بن كُثُوة ، أَى: ( مُنْسَدٌ لِخَلْيلُ خِلْفِها ) فتَحْلَبُ دَمًا ( وبها رَفَقٌ محركة ) قال الأَخير : وهو حرفٌ غريب. وقيل : ناقةٌ رَفِقةٌ : إذا ورم ضَرْعُها ، وقيل : هي التي توضعُ التَّوْدِيَةُ على إِحْلِيلها فيَقْرَحُ ( أَو الرَّفَق : فسادٌ في الإحليل من سُوءِ حَلْبِ الحالِب ، أَو تركِ نَفْضِه إيّاه فيَدَرْتَدُ اللّهِنُ في الضَّرَة ، فيعودُ دَمًا وخَرَطًا ) .

( والمِرْفاقُ ، من الجِمال ِ) كمِحْرابِ : ( ما يُصِيبُ مِرْفَقُه جَنْبَه ) .

(و) المِرْفاقُ (من النُّوقِ) وفى العين : من الإبِلِ: (ما إِذَا صُرَّتْ أَوْجَعَهَا الصِّرارُ، وإذَا حُلِبتْ خَرَج منها دمُّ) . أُوهَى الرَّفِقةُ أَيضًا ، كما تقدَّم ، قاله اللَّيثُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٣ واللسان ، ومادة (ضنن) وفيه « فأنك والشكاة من ال لأم « والصحاح والتهذيب (١١٣/٩) وعجز ه في المقاييس ( ٤١٨/٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الذي في التكدلمة و التهذيب ( ١١٣/٩ ) « أنفتل مرفقة عن جنبه «

( وماءُ رَفَقٌ مُحَرَّكةً ) وكذا : مَرْتَعٌ رَفَقٌ ، أَى : ( سَهْلُ ) المطْلبِ ( أَو) ماءُ رَفَقٌ ، أَى : ( قَصِيرُ الرِّشاءِ ) ومَرْتعٌ رَفَقٌ : ليس بكثير .

(و) يُقالُ: طَلَبْتُ (حاجةً) فوجَدْتُها ( رَفَقَ البِغْيَةِ ) بالتَحْريك: إذا كانت ( سَهْلَة ) .

( وُرفَيْقُ ، كُرُبيْرٍ : ابن عُبيد ﴾ عن وهب بن مُنبِّ ، وعنه مِرْداسُّ ابن سانته ( وأَبو رافقة : (۱) مُحدثان ) ( والرّافِقة أن د ) ) متصل البناء بالرَّقَة ، وهي ( على ) ضفة ( الفُراتِ )

قال أبنُ الأثير: تعرفُ اليوم بالرَقَة ، كان محمّدُ بن خالِد بن جَبلَة ينزلُها ، يقال : إِنَّ البخاريَّ حدَّثَ عنه في الصَّحيح ، وقال اليَعْقوبيُّ : الرَّافِقةُ : مدينةُ جانبَ الرَّقَة ( بناها المَنْصُور ) العباميُّ أبو جعفر ، وأتمّها المهدِيُّ ،

مُدْركٍ ، عن أَيُّوب بني سوار .

وقولُ شيخِنا : فالرافِقَةُ والرَّقّةُ بلدُّ

ونزَلَها الرشيدُ ، منهًا : مُعافَى بنُ

واحِدٌ لا بَلَدان ، كما يُتَوَهَّمُ من تعداد الاسِم واخْتِلافِه ، فيه نَظَرٌ ظاهر ،

(و) الرَّافِقةُ أَيضًا : (ة ، بالبَحْرينِ )

(و) قال ابنُ دريد : يقال : : أَوْلَى فلانٌ فلانًا رافِقَةً ، وهو ( الرِّفْقُ واللَّطْفُ وحُسْنُ الصَّنِيع ) .

وحكى أبو زَيْد : ( أَرْفَقَه ) أَى لِ: ( رَفَقَ به ) ويقُال أَيضًا : أَرْفَقَة ، أَى : ( نَفَعَه ) وهو مجاز .

ويُقال : ( شاةً مُرفَّقَةً ، كَمُعَظَّمة ) أَى : ( يداها بَيْضاوان إلى مِرْفَقَيهًا ) نقله الصاغانيُّ .

( وارْتَهَقُ الرَّجلُ : اتَّكَأَ على مِرْهَقِ يَدِه ) ومته الحَدِيثُ « هو الأَبْيضُ . المُرْتَفِق أَلَ المُرْتَفِق ، أَلَى : المُرْتَفِق ، أَلَى : مُتِّكِئًا على مِرْفَقِ يَده ، وأنشدَ ابن

برِّي لأَعْشَى باهِلَة :

فِبتُّ مُرْتَفِقًا والعينُ سِاهِرةً كَانَّ نومِي علَيَّ الَّلْيلَ محْجورُ (٣)

<sup>(</sup>١) في القاموس : '« وأبو رفيق » والمثبت من المخطوطة

<sup>(</sup> ٢ ) النهاية ، وتمامة : « أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا : هوالأبيض المرتفق » .

<sup>(</sup>٣) اللسان

(أُو) ارْتَقَق : إِذَا اتَّكَأَ ( على المِخَدَّةِ )، ومنه حَدِيثُ ابنِ ذِي يرَنَ : \* فَاشْرِبْ هَنِيئًا عليكَ التّاجِ مُرْتَفِقًا (١) \*

(و) ارْتَفَق : إِذَا ﴿ أَمْتَلاًّ ﴾

(و) منه (المُرْتَفِقُ) من الِقِيعانِ ، وهو (الواقِفُ الثابتُ الدَّائِم ) كَرب أَن يَمْتَلِي ً ، أَو امْتَلاً ، قاله شَمِرُ عن ابنِ الأَعرابي ، وبه فُسِّر بيتُ عَبيدِ ابن الأَبْرَص :

فأَصْبَحَ الروضُ والقِيعانُ مُتْرَعَةً مِن بينِ أَمُرْتَفِقٍ إِمنِهَا ومُنْصاح (٢)

وفُسِّر المُنْصاح باَلفائضِ الجارِى وهو مجازٌ ، وكذا على الأَرض ، ورواه أبو عُبيْدٍ : « من بك ، أى : أنفَع .

بيْنِ مُرْتَتِقِ . . . وقد تقدم فى «رت ق» ( وتَرفَّق به ) بمعنى ( رفَق ) وارفق ( ورفاقة ) ورفاقة أ ، ورفاقاً : ( صار رفيقه ) فى السَّفَرِ والمسيرة .

( وتَرافَقا ) فى السُّفر : صارازُفَقاء .

ومما يُسْتَدركُ عليه : ، )

يُقال: هذا الأَمرُ رَفِيقُ بك، ورافِقٌ عليك، أى: نافِعٌ، ورافِقٌ عليك، أى: نافِعٌ، نَقَلة اللَّيْثُ وأَنشَد:

فبعضَ هذا الوَجْإِ ياعَجردٌ (٣) ماذا على قومِك بالرّافِقِ ماذا على قومِك بالرّافِقِ وهو مجازٌ ، وكذا قولهم : هذا أرفقُ بك ، أى : أنفع .

(١) اللسان ، والنهاية (رفق) وفى معجم البلدان (غمدان) ونسيَّه إلى أبى الصلت يمدح ذا يزن ، وعجزه . \* في رأس غمدان دارا منك محلالا \*

وقبله :

أرسلت أسداً على بقع الكلاب فقد أضحى شريدهم في الأرض فلالا

وبعده :

ثلك المكارم الاقميان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

(۲) ديوانه ۷۷ وفيه« والقيعان مترعة . . . ومنطاح ، وهوفى التكملة وعجزه فى اللسان (رفق) والتهذيب (۱۱۳/۹) وينسب أيضا إلى أوس بن حجر وانظر ديوانه / ۱۷ (ط بيروت ) .

(٣) وبهذه الرواية أنشده ابن مطور في اللسان (صوح) .

( ٤ ) فى الجمهرة ( ٢٩٤/٢ ) عزاه لرجل من بنى قيس بن ثعلبة ، فى خبرأورده ، وقبله :

ياقوم من يعذر من عجرد القاتل المرء على الدانق لما رأى ميزانه شائلا وجاه بين الجيد والعاتق فخر من وجأته ميتا كأنما دهده من حالق

وجاه : مخفف وجأه ٍ، أى : ضر به .

وَرَفَقَ ، كنصر : انْتَظَر ، عن ابن ابن الأَعرابي ، ويقالُ للمُتَطبِّبِ : مُتَرَفِّقُ، أَعْرِفُ الرَّفيقَ في صِفاتِ اللهِ . ورفيقٌ.

وأُرتَفق به : تُرَفَّق .

والمُرْتَفَقُ: المُتَّكَأُ ، ومنه قولُه تعاَلَى : ﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ﴾ . قَالُهُ ابنُ السكِّيت ، وقال الفَرّاء : أُنَّثَ الفعل على معنى الجَنة.

والمِرْفَق كِمْنبَر: المُتّكَا ، قاله الَّديث. وتَمَرُ فَقَ : أَخَلَ مِرْفَقًا .

وناقَةٌ رَفِقَةٌ ، كَفِرحة : مُذْعِنَةٌ . وارْتَفَقُوا : ترافَقُوا .

وقال أبو عدْنان : قولُه في الدّعاء : « اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِالرَّفيِقِ الأَعْلَى ﴾ (٢٠) سَمِعْتُ أَبا القَهْدِ إِالباهِلِيُّ يقولُ. : إِنه تباركَ وتعالىَ رَفِيقٌ وفِيقٌ ،فكَّانَّ معناهُ : أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ، أَى : بِاللهِ ، يقُال : الله رَفِيقٌ بعِبادهِ ، من الرِّفْقِ والرَّأْفَة ، فهو فَعِيلٌ بمعنى فاعِل ۽ قالَ الأَزهريُّ: والعلماءُ على أَن مَعْنَاه أَلْحِقْنِي بجماعة الأنبياء، وهو اسمٌ جاء على

فَعِيل ، ومعناهُ الجماعة ، قالَ : ولا

ورفيقَةُ الرَّجُل : امْرأَتُه ، هذه عن عن اللِّحيانِيُّ ، قال : وقال أَبو زِيادِ ، فى حديثه : سألَنِي رَفيِقي ، أراد زَوْجَتِي، قال: ورَفِيقِ المرأَةِ: زوجُها.

وقالَ : في مالِه رَفَقُ ، محركةً ، أَى : قِلَّةُ ، ورواه أَبُو عُبَيْدٍ بقافين . والرِّفاقٌ ، ككتِاب: مصدرٌ رافَقَه في السَّفَر ، وأيضاً بمعنى النِّفاق ، وبه

فُسِّر حديثُ طَهْفَةَ : ٥ مالم تُضْمِرُ وا الرِّفاقَ » (٣)

ومَرْفَقٌ ، كَمَقْعُدِ : أَسَمُ رَجُل مِن . بني بَكْرِ بن وائِل قَتَلَتْه بنو فَقْعُس ، قال المرّارُ الفَقْعَسِي :

وغادَرَمَرْ فَقَاًوالخَيْلُ تُرْدِي بسَيْلِ العِرْضِ مُسْتُلَباً صَرِيعًا (٤)

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف ، الآية ٣١

<sup>(</sup>٢) النهاية وفى صحبح البخارى (١٣/٦ ط الشعب) عن عائشة رضى الله عنها من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير ، ولفظه: « اللهم اغفرلي و ارحمني و ألحقني بالرفيق » .

<sup>(</sup> ٣ ) النهاية .

<sup>(؛)</sup> اللسان ، والحكم (٢/٤٣٢)

واسترْفَقَه : اسْتَنَفْعه .

وارتَفَق به : انْتَفَع ﴿

والرَّافِقَةُ : قريةُ بمصر من أعمال الشرقية . »

### \* \* \*

وبعد فهذه مادة (رفق) كما وجدتها في مخطوطة « تاج العروس » للزبيدى ، المحفوظة في مكتبة عارف حكمت ، وهكذا كانت عجلة المطبعة الأميرية تدور في القاهرة لتطبع القاموس المحيط للأول مرة للتصحيح الشيخ التونسي ( سنة ١٣٦٧هـ ١٨٤٥م) وفي الوقت الذي ظن بعض الناس « أن استكتاب نسخة من تاج العروس تكليف عا لايطاق؛ إذ هويحتاج إلى مبلغ وافر ، وزمن طويل» إذ هويال الوافر ، ولم يستكثر الزمن يبخل بالمال الوافر ، ولم يستكثر الزمن

في استنساخ شرح القاهوس المحيط المسمى «تاجالعروس» ذلكم هوشيخ الإسلام أحمد عارف حكمة الله الحسيني (المتوفي ١٢٧٥هـ) الذي لم يطق صبرا على أن تخلو خزانة كتبه من هذا الكتاب القيم ، إذ أن ذلك لا يكيق بأمثاله ، ولذلك أمر بكتابة نسخة منه في الفترة من ١٢٦٧ ه بتي لنا نها من ١٢٦٧ ه بتي لنا نها تسعة مجلدات ، جعلها وقفا على مكتبة أن هدانا إليها ، فأصبنا فيها هذا السقط ، وأعدها أن هدانا إليها ، فأصبنا فيها هذا السقط ، وأعدها واستوت المادة في صورتها الصحيحة ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

مصطفى حجازى المرام الممجمات وإحياء التراث بالمجمع

نهاية مادة ( رفق ) كما جاءت في مخطوطة مكتبة عارف حكمت المجلد السابع .

<sup>(</sup>٣) هومحمه بن عمرالتونسي (ت ١٢٧٥ هـ) من علماء اللغة في القرن الثالث عشر.

<sup>( ؛ )</sup> المعنى هنا هومحمد باشا عارف وكيل جمعية الممارف التى عنيت بطبع التاج الممرة الاولى. في المطبعة الخيريسنة ١٢٨٥ هـ انظر التاج الجزء الاول القسم الثالث صفحة ١٨٣).

<sup>(</sup> ه ) أشرنا إلى مراجع البحث والتحقيق في حواشي الصفحات السابقةذ ،فأغني لك عن اعادتها مجتمعة في آخؤه

## ليتيعب من لأعلا لاكتر محرحماسة عدلكضيف

**، وقف خاص من** للشعر الأعلام لم باتفت إليه

النحاة بوصفه ظاهرة معينة ، ولكنهم تناولوا هذا الموقف في مواضع مختلفة وبمصطلحات متعددة تسوغ لنا أن نعد معظمها من التغييرات الصرفية بوصفها تغييراً في بنية الكلمة في الشعر لإقامة وزنه وتسوية قوافيه ، وقبل أن نتناول موقف الشعر من الأعلام نود أن نضع في حسباننا هذه الملاحظات الآتية:

أولا: إن الأعلام ، دون سائر المعارف تتعرف بنفسها من غبر حاجة إلى وسيلة من وسائل التعريف التي تحتاج إليها ألوان المعارف الأخرى ، فقد « خرجت الأعلام عن شياع الأجناس إلى خصوصها بأنفسها لا محرف يفيد التعريففها(١٠)» ولذلك عرفوا العلم ــ والذي يعنينا في هذا المحال هوالعلم الشخصي -بأنه «اسم يعن مساه تعيينامطلقا (٢٠)». فالتعريف في العلم آت من ارتباط الاسم عساه ارتباطا

وثيقا فى الذهن ، محيث يستحضر الذهن أحدهما عند وجود الآخر ، فهو ـ إذن ـ « الاسم الحاص الذي لا أخص منه (٣) » ومناط التعريف في العلم بقاؤه على هذا الارتباط الوثيق بمساه وعدم شياعه فيه وفي غيره ؛ ولذلك لايعامل معاملة بقية الأسهاء من حيث الإضافة ودخول أداة التعريف ، إلا إذا « شورك في اسمه ، أو اعتقد ذلك ، فيخرج عن أن يكون معرفة ، وبصير من أمة كلُّ واحد له مثل اسمه ، وبجرى حينئذ محرى الأسهاء الشائعة نحو : رجل وفرس ، فحينئذ مجترأ على إضافته وإدخال الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسهاء الشائعة(٤)»

ثانياً: أجاز النحاة ترخيم المنادى وشرطوا لذلك أن يكون مبنياً على الضم والمنادى المبنى على الضم هو العلم المفرد والنكرة المقصودة وهي كالعلم في التعيين الإقبال (٥) وشرط المرد في ترخيم المؤنث

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ٣-٨١.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ١ – ٦٦ .

۲۷ – ۱ شرح المفصل لابن يعيش : ۱ – ۲۷ .

<sup>·</sup> ٤٤ - ١ السابق ١ - ٤٤ .

<sup>(</sup>ه) انظر الأشموني ٣ – ١٣٨.

بالهاء: العلمية (١) وعللوا ذلك بأن ( العلم الكثرة ندائه يناسبه انتخفيف بالترخيم (٢) ) ويقول سيبويه: ( وليس الحذف لشيء من هذه الأسهاء ألزم منه لحارث ومالك وعامر وذلك لأنهم استعملوها كثيراً في الشعر وأكثر وا التسمية بها للرجال ... وهو في الشعر أكثر من أن أحصيه (٣) .

وعلى ذلك فإن الأعلام: زينب وسعاد وجعفر وسعيد وأساء ومروان ومنصور وشملال وقنديل تصبر إلى: يازين ، وياسعا وياجعف ، وياسعى ، وياأسم ، ويامرو ، ويامنص ، وياشمل ، وياقند ، ولغة ٥ من لاينتظر » تعامل الاسم حينئذ على أنه اسم مستقل ، والذي جوز الحذف في هذه الأعلام أنها متعينة لأصحابها ، وكونها مناداة يطلب إليها الإقبال لابجعلها تلتبس بغيرها ويكنى مع هذا أن يذكر بعض الاسم فيدرك صاحبه ومن حوله أنه هو المقصود لذلك فيخف وحده لما نودى من أجله ، ويلاحظ فيخف وحده لما نودى من أجله ، ويلاحظ حالين أن كل ماستشهد به النحاة في باب الترخيم لم يكن إلا من الشعر ، غير قراءة على بن أبي طالب وابن مسعود ورضى لله

عنها و يحيى والأعمش (٤) (ونادوا بامال (٠))
التى يقول عنها ابن فارس ( والله أعلم بصحة ذلك ) (٢) ولكن ابن جنى يرى فى هذه القراءة سراً جديداً حلى حد تعبيره - ، يقول: وذلك أنهم ، 'غظم ماهم عليه ، ضعفت قواهم ، وذلت أنفسهم ، وصغر كلامهم فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه ، ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله ؛ القادر على التصرف فى منطقه (٧) وهناك عبارة نثرية يستشهدون بها فى

وهناك عبارة نسريه يستسهدون به في هذا ألباب ، وهي « ياشا ادجني » (^)وهي عبارة غريبة ؛ لأن الحيوانات لاتخاطب الإبالزجر أو طلب الإقبال ويكون ذلك بأصوات مخصوصة ، أما أن يطلب إلى الشاة ان تدجن – اى تقيم في المكان – فذلك مما أسمح به لغة الشعر ، لما فيها من كثرة المجاز والتصوير ، ولعل هذه العبارة مقتطعة من رجز للم يشأ النحاة أن يذكروه ؛ ولذلك جاء فيها الترخيم . وقد قصر النحاة ، كذلك – ماعدا الفراء وابن مالك – تصغير البرخيم على الأعلام وحدد الم . (٩)

<sup>(</sup>١) السابق ٣ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان على الأشموني ٣ – ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( بولاق ) ١ – ٣٣٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر المحتسب لابن جني ٢ – ٢٥٧ والإنصاف لابن الأنباري : ٢٢١ -

<sup>(</sup>ه) سورة الزخرف الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الصاحبي لابن فارس : ١٩٥.

<sup>(</sup> v ) المحتسب لابن جني : ٢ - ٢٥٧ ...

 <sup>(</sup> ٨ ) الأشموني ٣ - ١٧٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك : ٢٨٩ .

ثالثاً : تنفرد الأعلام في الاستعمال العام بمجيئها على غير المألوف من قياس النحاة « ومن ذلك قولهم فى العلم : حيوة ، وهذه صورة لولا العلميَّة لم يجز مثلها لاجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون ، وعلة مجيء هذه الأعلام مخالفة الأجناس هو ما هي عليه من كثرة استعمالها ، وهم لما كثر استعماله أشد تغييراً » (١١) لأن كثرة الاستعمال تزيد من ارتباط الاسم بالمسمى حتى إنه ليكنى مع هذا الارتباط الوثيق ذكر بعض أصوات الاسم ، يقول ابن جني « الأسماء الأعلام قد تغير كثيرا عما عليه غرها مما ليس علما نحو قولهم : رجاء بن حيوة وثهلل ومزيد ومكوزة ومعد يكرب وموهب وموظِب ومورق »(٢)ويبين السبب في هذا فيقول « فإن قلت : ولم جاز في الأعلام هذا التغيير كله ؟ قيل : لأنها كثيرة الاستعمال معروفة المواضع ، والشيء إذا كثر استعماله وعرف موضعه ؛ جاز فيه من التغيير مالا يجوز فى غيره » <sup>(٣)</sup>وليس التغيير في الاسم العلم مقصوراً على التغيير في بنيته الصرفية فحسب ، بل إن ذلك ليتخطاها إلى الإعراب « ولما غيرت الأعلام في ذواتها ؛ جاز أن تغير في إعرابها ، فمن هنا جاز فی الحکایة « من زیدا » و « من زید ِ »

ولم يجز ذلك فى الرجل والغلام ونحوهما مما ليس بعلم هكذا قال أبو على وهو الصواب »(<sup>٤)</sup>

رابعاً: ما نزال – إلى الآن – نحرف الاسم العلم عن صورته الأصلية ويكون ذلك فى مواقف مختلفة كالتخفف من ذكر الاسم كاملا أو التدليل أو التمليح أو غير ذلك من دواع ، ولا يتم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطا بصاحبه أوثق الارتباط وأقواه بحيث لا يؤدى ذلك إلى لبس أو نحموض ، فضلا عن أن بعض اللهجات فى أقاليم مصر المختلفة تقتطع الحرف الأخير من الاسم ، أو تكنى الشخص باسم أبيه ، كأن يكون اسم الشخص الشخص باسم أبيه ، كأن يكون اسم الشخص باسم « محمد إبراهيم » فيتحدث عنه من يعرفونه باسم « محمد أبو إبراهيم » . وكل ذلك يتم بين أبناء البيئة اللغوية فى وضوح تام دون نكر من أحد لأنه عرف سائغ .

ويمكن أن نجمل هذه الملاحظات التي قررها النحاة في عبارة موجزة هي أنه بجوز أن تغير بنية العلم في الاستعمال لعدم اللبس وإذا وضعنا هذا في الحسبان ؛ أمكن على ضوئه تحديد موقف الشعر من العلم م

إن الاسم العلم حينًا يرد. في الشعر لابد أن يكون معروفاً متعيناً لدى البيئة التي قيل

<sup>(</sup>١) الحصائص : ٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المنصف لابن جني : ١ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١ - ١٤٣ .

<sup>.</sup> ١٤٣ - ١ : السابق : ١ - ١٤٣

فيها هذا الشعر ، بحيث تكفى الإشارة إلى بعض حروفه أحياناً ، أو الصورة المغير إليها الاسم أحياناً أخرى ولاسيا إن كان الشعر الشعر «كثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثلعن أوضاع صيغها لأجله» (١) كما يقول أبو الفتح . ويقول التميمي القزاز «ومما يجوز له في الاضطرار الإتيان باسم وهو يريد غيره ، ولكن فيا أتى بعض الدليل على ما يريد » (١) ويقول أيضا « ومما يجوز له له تغير الأسماء كما قال الأول:

### \* ونسج سليم كل قضاء ذائل \*

يريد بقوله سليم: سليان "(") وهكذا يكون موقف الشعر من الأعلام. وتكون عبارة القزاز دقيقة لو فهمنا الاضطرار على أنه الاستعمال الشعرى الحاص لا الإلجاء والاحتياج، ولا تهم هنا قواعد النحاة، فا دام المعنى وأضحاً مستقيا؛ فإن العيب ليس عيب الشعراء؛ فإنهم هم أنفسهم الذين عيب تلك عيب تلك القواعد التي قصرت عن شمول كل الظواهر لضيقها ضيقا يكفل لها الاطراد:

لقد جاء الاستعمال الشعرى على هذا النهج ، وهو الاعتماد على معرفة العلم فى بيئته معرفة واضحة ، ولذلك كان الشعر يكتفى من العلم ببعض حروفه ، والتحريف فيه ، فجميل بن معمر يسمى « بثينه » ( بثنة ) فى قوله :

لا ، لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت على مواثقا وعهوداً (٤)

ودّو الرمة يسمى حبيبته مية ( مى ) فى قوله :

دیار میة إذ می تساعفنا ولاتری مثلها عربولاعجم (٥) وفاطمة تصیر إلی (فاطا) فی قول الشاعر: فیا لیتنی من بعد (فاطا) وأهلها

هلکت ولم أسمع بها صوت إيسان(٦)

ودريدين الصمة يسمى أخاه عبد لله ( معبدا ( فى قوله يرثيه :

وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا بنى قارب أنا غضاب لمعبد(٧)

<sup>(</sup>١) الحصائص ٣ – ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مايجوز الشاعر في الضرورة : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) السابق : ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأشموني ٣ – ٨٤ ، والهمع للسيوطي ٢ – ١٢٥ .

<sup>(</sup>ه) شرح السيرا في لكتاب سيبويه ١ – ٢١٩ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) المحتسب لابن جني ٢ – ٢٠٣ .

<sup>(</sup> ٧) الأصمعيات : ١٠٧ وشرح السيرا في ١ – ٢٣٦ .

ومن يسمى حازوقا يصير إلى (حزاق) فى قول أمه ترثيه :

أقلب طرفي في الفوارس لاأرى

( حزاقا ) وعيني كالحجاة منالقطر (١)

وثعلبة بن سيار يسمى ( ثعلبة بن سير ) فى قول المفضل النكرى :

وسائلة بثعلبة ىن سىر

وقد علقت بثعلبة العلوق (٢)

والبعيث يسمى عطية الخطفى أبا جرير (عطاء) فى قوله يهجو جريراً: أبوك عطاء ألأم الناس كلهم

فقبح من فحل وقبحت من نجل (٣) وعبد الأشهل يصير فى الشعر إلى (عبد الأشل) فى قول ابن الزبعرى :

حين ألقت بقباء بركها

واستحر القتل في عبدالأشل(٤)

وعثمان بن عفان يسميه الشاعر (عثمان أبو عفان ) فى قوله :

والشيخ عثمان أبو عفانا (٥)

وقد جعل السيرا فى تحريف الاسم على هذا النحو فى (عثمان أبو عفان ) غلطا لايجوز فى الشعر ولا فى الكلام .

وإذا كان الاسم أعجميا فإن التحريف فيه أكثر مثل (إبراهيم) فإنه يجىء على هذا النحو فى قول الراجز:

أنفى للث اللهم عان راغم

مهما تجشمنی فإنی جاشم عذت بما عاذ به إبراهم (۲) أو مجيء علي هذا النحو:

نحن آل الله فی کعبه

لم يزل ذاك على عهد إبراهيم (٧) « وذلك أن إبراهيم اسم أعجمى ، فإذا عربته العرب فإنها تخالف بين ألفاظه » كما يقول ابن خالوية (٨) :

والنماذج لأنواع التحريف في صيغة العلم كثيرة في الشعر كما يقول ابن جني، وقد جعل بعض النحاة هذه الاستعمالات ضرورة في الشعر<sup>(۹)</sup>، وبعضهم يسمى بعضها تحريفا كما فعل ابن جني ، وبعضهم عد ذلك خطأ كما فعل ابن فارس . والواقع أن هذا كله لبس

<sup>(</sup>١) الأصمعيات : ٢٠١ والخصائص ٣ – ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ – ٣٧٤ واللسان ١٢ – ١٣٨ (علق ).

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ – ٣٠٧ واللسان ١٩ – ٣٠٢ (عطى).

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ – ٨١، ٣ – ٣٨، واللسان ١٣ – ٣٩٧ (شهل).

<sup>(</sup>ه) شرح البيراق ١ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه : ٤ والرجز فى اللسان مع خلاف فى التقديم والتأخير ١٤ – ٣١٤ – (٦) ( برهم )

<sup>(</sup>٧) إعراب ثلاثين سورة : ٤.

<sup>(</sup> ٨ ) السابق نفسه .

<sup>(</sup>٩) انظر مايجوز للشاعر في الضرورة : ٢١٠ ، ٢١٢ .

شيئاً من ذلك ، ولكنه نهج الشعر مع الأعلام اعلادا على ما هو متعارف عليه بين الناس في نداء الأعلام أو التحدث عنها من جانب ، واعتهادا على توفز النفس وشحد الاهتهام واستحضار كل دواعي الفهم عند تلقي الشعر من جانب آخر بحيث تصبح الإشارة والإيماءة مغنية عن البسط والإسهاب فضلا عما يدل عليه تغيير صورة الاسم من معان تختلف باختلاف الموقف .

ولعل عدم نظرة النحاة للشعر على أن له استعمالا خاصاً للأعلام هو الذى دفعهم للاختلاف حول ترخيمها في غير النداء فجعه المسيبويه ضرورات الشعر وعقد لذلك بابا خاصاً في كتابة (۱)، وأجاز في الاسم المرخم في غير النداء أن يجعل ما بتي منه اسماً مستقلا ، « وليس بين النحويين خلاف أنه جائز له في غير النداء على أن يجعله اسماً مفرداً ويعر به بما يستحقه من الإعراب» (۲) ويجيز سيبويه أيضا وغيره من المتقدمين البصريين والكوفيين أن يبقى الاسم بعد الحذف على والكوفيين أن يبقى الاسم بعد الحذف على حاله « على لغة من ينتظر » ولكن المرد

كان ينكر هذا ولا يجيزه فى الشعر ويعلل الأبيات (٣)، وحجته فى ذلك أنه «حذف فى غير النداء فأشبه حذف دم ويد فكما أن يداً ودماً وأمثالهم (كذا) يجرى آخرها بالإعراب فكذلك ينبغى أن يجرى آخر المرخم فى غير النداء ضرورة»(٤)، ويقول عن ذلك ابن عصفور: «وهذا الذى ذكره ليس بشيء(٥)» والذى أراه أن رأى سيبويه أشبه بما يتطلبه الشعر ولذلك لا أوافق المرد على معياريته .

وبناء على ذلك لا نستطيع أن نوافق الكوفيين وابن مالك (٦) فى تعميمهم وفرضهم لغة الشعر على النثر ؛ إذ يجيزون ترخيم المضاف فى النداء بحيث يوقعون الترخيم فى آخر الاسم المضاف إليه فى الشعر والنثر على السواء مثل قول الشاعر:

أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة سيدعوه داعى ميتة فيجيب وقول الآخر:

إما تريني اليوم أم حمز

ٔ قاربت بین عنزی وجمزی

<sup>(</sup>١) انظر : الكتاب ١ – ٣٤٣ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١ – ٣٣٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) شرح السيرفي ١ – ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح الديرافي ١ - ٢١٨٠.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل لابن عصفور ورقة ٥،١ (مخطوط)

<sup>(</sup>٦) السابق نفسه .

<sup>(</sup>٧) انظر الهمع للسيوطي ١ – ١٨١ .

ولا يجيز البصريون ذلك في غير الشعر ، على أنه ضرورة (١) ، والذي ثراه أن هذا استعال شعرى خاص بالأعلام ، ولاداعي لفرضه على النثر لأنه لا يرخم في غير النداء إلا العلم وحده لأنه المسموع ولاشاهد في غيره (٢) ، كماأنه لاداعي أيضا لأن نصفه بالضرورة لأن وصفه بالضرورة إنما هو بالقياس إلى عدم جوازه في النثر ، والذي نؤمن به وندعو إليه أن يفصل بين الشعر والنثر في التقعيد النحوى لأن ذلك سيوفر الكثير من الحكم بالعلة والندرة والشذوذ والضرورة وغير ذلك ، وسوف يصحح ذلك كثيرا من الأحكام و يخفف كثيرا من القواعد التي أثقلت كاهل النحو زمنا ليس بالقصير .

ومن الاستعالات الشعرية الحاصة بالأعلام والتي أثارت خلافا بين النحاة حذف التنوين من العلم في الموضع الذي ينبغي أن ينون فيه حسب قواعد النحاة ، ومن هنا أجاز الكوفيون منع العلم من الصرف لسببواحد هو العلمية (٣) وأجاز ذلك تعلب في الاختيار وتابعه أبو حيان (٤) ويقول ابن يعيش : « فاذا اعتبرت النصوص

الواردة فى هذا الباب كان أكثرها أعلاما معارف فامتنع الصرف » (٥) ويرى أن النصوص الواردة فى هذاالباب ليس من السهل ودها(٦) ؛ ولذلك كان من النحاة من أجازه فى فصيح الكلام (٧)، وينقل السيوطى فى ذلك أربعة آراء رابعها أنه يجوز فى العلم خاصة (٨)، والبصريون بأبون ذلك ويمنعونه ؛ ولذلك أولوا الأبيات الواردة فى ذلك أوغيروا روايتها وتغيير الرواية كثير فى التراث النحوى ــومن أمثلة ذلك قول الشاعر :

فما كان حصن ولاحابس

يفوقان مرداس في مجمع (٩)

وقول الآخر :

ومصعب حين جد الأ

مر أكثرها وأطيبها(١٠)

وقول الآخر :

لتجدنى بالأميربرا

وبالقناة مدعسامكرا إذا غطيف السلمي فرا (١١)

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ٤٨ من الإنصاف ١ - ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الهمع ١ – ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل للزمخشرى : ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : الهمع ١ – ٣٧ .

<sup>(</sup> ه ) شرح المفصل لابن يعيش : ١ – ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ١ – ٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر شرح الصقار الفقيه لكتاب سيبويه ورقة ٢٦ ( مخطوط )

<sup>(</sup>٨) انظر الهمع ١ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٩) شرح البير آفي ١ – ٢٠٤ وشرح المفصل ١ – ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) شرح السيرافي ١ - ٢٠٤ . (١١) السان ٧ - ٣٨٧ ( دعس ) .

وقول حسان بن ثابت :

أو من بني زهرة الأخيار قد علموا

أو من بني خلف الحضر الجلاعيد<sup>(۱)</sup> وقول الآخر :

عمرو الذي هشم الىريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف(٢)

وقول الآخر:

حمياً. الذي أمج داره

أخو الحمر ذو الشيبة الأصلع " ومن الاستعال الشعرى للعلم أيضاً أن يفعل به عكس ماسبق أى ينونه فى الموضع الذى ينبغى ألاينون فيه حسبا تنص قواعد النحاة كقول الشاعر:

جارية من قيس بن ثعلبة كأنها حلية سيف مذهبة (٤) وقول الآخر :

فان لم یکن مال یثاب فانه سیأتی ثنائی زیداً بن مهلهل

وقول الآخر: سلام الله يا مطـــر عليها وليس عليك يامطر السلام<sup>(٥)</sup> وقول الآخر:

ضربت صدرها إلى وقالت

يا عديا لقد وقتك الأواق (٢) ومن الاستعال الشعرى للأعلام تنوين الاسم العلم الذي حقه أن يمنع من الصرف ، وشواهده أكثر وأشهر من أن تذكر ، وإن كان هذا يدل على تطور في اللغة إذا نظرنا إلى عدم صرف الاسم الممنوع من الصرف على أنه بقايا تاريخية لما كان يستخدم في مرحلة سابقة (٧) ثم أدت عوامل التخفيف في العلم إلى نزع التنوين منه ، ثم نظر إليها الشعراء فيا بعد على أنه من تقاليد الشعر الخاصة فاستعملوه .

(١) شرح السير في ١ – ٢٣٣ ترجمة اللكتور رمضان عبد التواب .

وانظر الديوان : ۴۵ والبيت ملفق من بيتين هما في ديوانه :

أو في الذؤاية من تم وإخوتها أو من بني جمع الخضر الجلاعيد · أو كنت من زهرة الأبطال قد علموا أو من بني خلف الزهر الأماجيد

وانظر الكامل للمبرد : ۲۹/۱

( ٢ ) مايجوز للشاعر في الضرورة : ١٢٥ واللسان ٢ – ٢٥٣ ( سنت ) والرواية فيه « عمرو العلا . . . »

(٣) المقتضب للعبر د ٢ – ٣١٣ واللمان ٣ – ٣٠ (أمج)

(٤) الكتاب لسيبوية : ٢ – ١٤٨ وشرح المفصل ٢ – ٦ .

(ُ ه ) هذا البيت وما قبله من شرح السيرا في ١ - ٢٠٣٠ . (٦ ) الأشموني ٣ – ١٤٥

(٧) هذا إذا أخذنا بقول النحاة ، وهو أن التنوين هو الأصل ، ومنع الصرف طارئ لعلة ، وإذا كان هذا القول صحيحاً كذلك نحويا وتاريخيا، وإلا فان نولدكه يرى أن العربية حكاكان يتكلمها النبطيون قبل ميلاد المسيح وبعده بقليل حكانت تستخدم الأسماء بدون تنوين ، والأسماء الممنوعة من الصرف كانت بلا نهايات إعرابية على الإطلاق ، ومقتضى قوله أن هنائة تطورا حدث في العربية إذ استخدمت الأسماء المنصرفة التنوين وأعربت الأسماء الممنوعة من الصرف بلا تنوين . (انظر اللغات السامية ٧٣ وما بعدها)

كما أن من الاستعال الشعرى للعلم كذلك أن يمد إذا كان مقصوراً مثل قول الشاعر: قد علمت أخت بنى السعلاء (١١) أو يقصر إذا كان ممدوداً مشـــل قول الشاعر:

لابد من صنعا وإن طال السفر (۲) وقول جربر :

ونبثت جواباً وسكناً يسبني

وعمرو بن عفرا لاسلام على عمرو<sup>(٣)</sup> أو يزيد فى حروفه كقول الشاعر وذكر ( ميسان ) فجعلها ( ميسنان ) :

وما دمية من دمى ميسنان

بمعجبة نظراً واتصافاً (٤) . وقول الأسدى :

وخافت من جبال السغدنفسي وخافت من جبال خواررزم<sup>(ه)</sup>

وقد قال أبو الفتح ابن جنى عن مثل هذا الاستعال : « وهذا ــ لعمرى ــ تحريف بتعجرف عار من الصنعة » (٦) ث

لقد أردت \_ فحسب \_ أن ألفت النظر إلى جانب من جوانب الدرس النحوى شتته النحاة وشعثوا ما بجب أن بجتمع من أمره، وأرى لدراسة هذه الظاهرة دراسة وافية مجدية أن نحدد فترة زمنية معينة نجمع شعرها، ونستخرج الأعلام من هـــذا الشعر ، ثم نصنفها ونصف استخداماتها دون أن نقول إن هذا الاستعمال أو ذاك ضرورة أو خطأ أو غلط أو غير ذلك من أحكام ، بل ننظر إليه على أنه استعال شعرى خاص مادام غبر موجود في النثر ؛ وبذلك نريح النحاة من الحلافات التي نشبت بينهم بسبب بعض هذه الاستعالات ، ومن لجوء بعضهم إلى إنكار الرواية جملة لبعض الأبيات ، وكأن ذلك يعني من تفسيرها ودراستها ، أو تخربجها وتأولها على غبر ماوردت به مما أثقل كاهل النحو .

محمد حماسه عبد اللطيف

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل لابن عصفور : ۱۳۸ والسعلاة أخبث الغيلان وكذلك السعلا يمد ويقصر السان ۱۳ – ۴۵۷ (سمل)

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١ – ٣٥٧.

والبيت فى ديوانه صفحة ٢٥٠ وانظر اللسان ١٨٠/١٨ وطبفات فحول الشعراء لابن الإسلام ٣٢٨

<sup>(</sup>٤) الحصائص ١-٢٨٧، ٢-٧١٤م

<sup>(</sup>ه) سر صناعة الإعراب لابن جني ١ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١-٢٨٢.

# ملاحطا رحمة الأستاد احد وروسس

كان تطور التأليف المعجمي عند العرب موضوعاً لدراسات عميقة بدرجة أو بأخرى، (١) لحاجة القراء التي أصبحت ملحة ، ومع وبفضل هذه الدراسات لم تعد معرفة المصادر ذلك فليس من التزيد دون شك ، العودة التي تشكل الهيكل الرئيسي في هذا الفرع تطرح مشاكل تستعصى على الحل ، وتبقى الأهداف التي يراد إنجازها بعد ذلك في هذا المحال ، سهلة الإحاطة والمعالحة .

> لقد تمت مهمة بالغة ، إنجاز طبعات أمهات المعاجم التي لم تكن قد طبعت من قبل مثل « تهذیب الأزهری » ، وفی الوقت نفسه تمت إعادة طبعات المعاجم الكثيرة الاستعال ،

والتي لم يعد يكفي المطبوع منها للاستجابة إلى دراسة مرحلة المنابع المعجمية وخاصة تلك التي شكلت الهيكل الرئيسي التأليف المعجمي ، بدءا من القرن الثاني الهجرى ، حتى ظهور ذلك السفر الحليل « لسان العرب » ، وخلال تلك الحقية الطويلة كان ما فعسله التسأليف المعجمي العسرى يتجاوز في قيمته مجرد القول بأنه نجح في إكمال رسالته ، فلقد غير في خلالها مرات

(۱) مثل در اسة جو لدزيهر : Batir xwy Geschichte des Sprachgelehrsamkeit bei der Arabern راتي ظهرت في Sizungslerichteder Ak Wien Lxxii ( 872) 587 299 .

ودراسة Krenkow بمنوان: (Suppl.J. R.A . S. (1929 في Krenkow في المالية و در استة Rosenthal بمندوان : - The techniqie and anproache of Muslin Scheel Arship. 2.

ودراسة Kraemer بمنران : Studien Zur Altavabischen Lexikogrophis والمنشورة في مجلة Oyiens VI (1923) 20 - 238.

وبين الدراسات غبر المطبوعة . ننوه بصفة رئيسية بدراسة عبدالله درويش : المعاجم العربية . القاهرة ٢٥٩٠\*

\* أطلع كاتب المقال على المؤلف مخطوطا ، وقد طبع دكمتور عبد الله درويش بعد ذلك كتابه تحت نفس العنوان : المماجم العربية . القاهرة سنة ١٩٥٦ م ( المترجم )

عديدة ، أهدافه ومقاصده ، واتسمت بعض مواحله كذلك بالتقصير .

ونريد هنا إعادة النظر في الأثر الذي أحاثته بعض آيات القرآن في المرحلة الأولى بصفة عامة على الجهود التي كانت تهدف إلى الجمع المعجمي للغة العربية.

لقد تعرضت التقاليد العبرية قبل الإسلام بقرون لقضية أصل اللغة ، ويمكن أن نقرأ عن ذلك في الإصحاح الثاني من سفر التكوين :

19 – وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية ، وكل طيور السهاء ، فأحضرها إلى آدم ، ليرى ماذا يدعوها ، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها .

٢٠ فدعا آدم بأسهاء جميع البهائم ،
 وطيور السهاء ، وجميع حيوانات البرية ،
 وأما لنفسه فلم مجد معيناً نظيره .

وكما نرى هنا فإن اكتساب اللغة ، كان نتيجة لتجربة الإنسان ذاته ، والحدث الإلهي

لم يتدخل إلا لكي يظهر إلى أي حد خلق آدم ممنزاً بعبقرية تفضله على المخلوقات الأخرى أما في القرآن فإن نشأة اللغة تبدو على المكس من ذلك ، وكأنها عطاء متفضل به على الإنسان ، ذلك المخلوق الممنز ، كما جاء في سورة الرحمن في بداية نزولُ القرآن ممكة (حوالي ٦١٢ م) : « الرحمن ، علم القرآن، خلق الإنسان ، علمه البيان، (١ - ٤) : وفی آیات أخری نزلت بالمدینة ، نجد سمة أخرى ، ذات مغزى كبير ، لذلك التصور الذي سيفرض نفسه على الجيل الأول من المسلمين، فيما يتصل باللغة كعطاء معجز \*: ﴿ وَعَلَمْ آدُمُ الْأَسَاءَ كُلُّهَا ثُمْ عَرْضُهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم. ( البقرة ٣١ ـ ٣٣ )

ومن المناسب أن نضيف إلى هذين النصين ثلاثاً وثلاثين آيةوردت في القرآن مهذا الصدد (\*).

<sup>(\*)</sup> الآيات التي يشير لها بلاشير بعدذلك بقليل، أورد ثبتا بارقامها في فهارس ترجمته الفرنسية للقرآن تحت عنوان «المصدر الإلحى الوحى القرآني » وهي الآيات التالية: (إنه لقول رسول كريم) التكوير: ١٩ (تنزيلا ممن العلمين) الواقعة: ١٠ (إن هو إلا وحي يوحى) النجم: ١٠ (وكذلك أنولناه قرآنا عربيا) طه: ١١٢ (وإنه لتنزيل رب خلق الأرض والسموات العلمي) طه: ؛ (وكذلك أنولناه قرآنا عربيا) طه: ١١٢ (وإنه لتنزيل رب العلمين) الشعراه: ١٩٢ (الذين جعلوا القرآن عضين) الحجر: ١٩ (قال ربي يعلم القول في الساء والأرض وهو السميع العلمي) الأنبياء: ؛ (وهذا ذكر مبارك أنولنه أفأنم له منكرون) الأنبياء: ٥ (تنزيل من الرحمن الرحيم) فصلت: ٢ (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فصلت: ٢ (الا يأتيه الباسل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فصلت: ٢ (الله المنين) القصص: ٢ التماليز الحكيم) المورى: ٣ (فإن كنت في شك نما أنولنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتب من قبلك وله المنون ويومنون) الأعراف: ٣٠ يقرءون الكتب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوئن من الممترين) يونس: ٩٤ (وإذا لم تأتهم بآية قانوا لولا اجتبيتها قل إنها أتبع مايوحي إلى من ربي هذا يصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) الأعراف: ٣٠ به ٢ لا الكتاب من الله العزيز الحكيم) الأحقاف: ٢ (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل بي و لا بكم إن عن

لقد وجدت إذن مسلمة دينية ، وجهت بصفة رئيسية ، «عملية الجمع اللغوية » لدى علماء المعاجم المسلمين فى العراق منذ بدايات بحوثهم ، حيث الاعتقاد بأن الكلام منحة من الله ، ولغة العرب هى أسمى اللغات ما دامت هى تلك التى فضلها الله على جميع اللغات واختار هالغة لرسالته الأخيرة للإنسانية.

ولقد لعبت التفاسير الإسلامية دوراً هاماً في أن تنسيح من هذه المسلمة نظرية كاملة حول قضية «أصل اللغة»، ومن هنا كانت مهمة المعجميين محوطة تماماً بالاستجابة للون من التعاليم الدينية، وكانت المشكلة قبل كل شيء هي اكتشاف كل المدلولات التي كان ينبغي أن تنطوى تحت لفظ «البيان» (في

مثل قوله: علمه البيان) وأهم من ذلك اكتشافكل المدلولات المنطوية تحت اللفظ الأكثر غوضاً «الأسماء» (في مثل قوله: «وعلم آدم الأسماء»)، وهو لفظ عام يطلق على «الدال» ولمكنه هنا ينبغي أن يوخذ على أنه مراد به «المسميات».

ولقد عكست بوضوح روايات المشافهة ، التي كانت روافد التفسير ، « التصور العائم » لعني كلمة « الأسهاء » لدى الأجيال التي تلت الجيل الأول من المسلمين ؛ ففي نهاية الفرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) حفظ لنا التفسير ، الذى لا تقدر نفاسته ، تفسير الطبرى (متوفى ٩٢٣ م) عبر سلاسل الإسناد المختلفة صدى لهذه التاويلات المترددة (١) :

= أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين) الأحقاف : ٩ (قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم) الأحقاف : ٣٠ (وأوحى إلى هذا القرآن لأ نذركم به ومن بلغ ) الأنمام : ١٩ (أفنير الله أبتنى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتب مفصلا والذين أتينهم الكتب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) الأنعام : ١١ ( المر تلك آيت الكتب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لايومنون) (١١) الرحد : (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنومن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم ) البقرة : ١٩ (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) البقرة : ١٠١ ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)البقرة : ١٨٥ (أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات ) النور : ١ (\*)

<sup>(\*)</sup> ثبت أرقام الآيات لدى بلاشير ورد فى الترجمة الفرنسية للقرآن. وقد لاحظنا أثناء كتابة الآيات المقابلة للأرقام أن هناك أرقاما واضح أنها كتبت خطأ مطبعيا بالتقديم أو التأخير الطفيف فأثبتنا ما يتمشى مع السياق العام ونورد هنا أرقام ما غير ناه كما أتيته بلاشير (الواقعة: ٨٠) ، الشعراء: ٢٠١ ، الأحقاف: ٢٨ ، البفرة: ١٨١ ، آل عمران: ٣٩ . وقد أثبتنا فى قائمة الآيات مارايناه قريبا منها فليراجع. «المترجم».

<sup>(</sup>۱) يورد الطبرى فى تفسيره «جامع البيان فى تفسير القرآن » (۱: ۲۸۲ – ۴۸۶) سلسلة من الأسانيد تنتهى إلى العباس ، وأحيانا إلى قتادة ، حيث نجد كلمة «أساء » تحمل معنى الأساء التى يتعارف بها الناس كإنسان وداية وأرض وسهل . أو إسم كل شيء (حتى الهنة والهنية) ، وفى أسانيد أخرى فى نفس الكتاب ، يقدم تأويلات أخرى تفسر «الأساء» (فى قوله : وعلم آدم الأساء) . فإنها أساء ذريلا آدم وأساء الملائكة ، وبين هاتين السلسلتين من التأويلات يفضل الطبرى التأويل الثانى (ذريته والملائكة) اللهي يعمشي مع بقية النص فى وأي الطبرى . =

وفى نفس الوقت ، سوف تنمو حركة طبيعية ، برغم مخالفتها للمألوف السائد آنتذ ؛ لقد فهم النص القرآنى « وعلم آدم الأسهاء كلها » فهماً حرفياً ، وكان من الطبيعي ، بناء على هذا الفهم ، أن يحدد المجموع الضخم للكلات التى وهبا الإنسان عندما منحت اللغة له ، ويبدو أن مدرسة نحويى البصرة ، كانت أول من شغل بتقديم إجابة على القضايا التي أثيرت فى هذا الصدد ، وهنا فرض منهج « العد والإحصاء » نفسه ووصل الأمر ببعضهم إلى إحصاء مجموع ما منحه الإنسان ببعضهم إلى إحصاء مجموع ما منحه الإنسان باحاجاته ، والتى امتاز بها على مجموع المخلوقات الأخرى (۱) .

إن التناقض بين منهج « العد والإحصاء » هذا وبين « الحقيقة اللغوية » بدا واضح البداهة لدرجة كان يمكن معها أن تدعو البعض إلى الدهشة من هذا الفهم غير المريح ، ويبدو أن مبدأ « التناقض الصوتى » كان قد فرض نفسه منذ فترة مبكرة على المنظرين أنفسهم ، وقادهم ذلك إلى التفريق بين « ما يمكن تفصيله » ، و همالا يمكن تفصيله » ، أو إذا شئنا بين المعجم الحي والمعجم النظري .

على هذا النحو ، انفتح مجال واسع لا نهائى « للإحصاء » اللغوى المعتمد على ذاته ، إذا صح هذا التعبير ، والمتحرر من القانون الديني ( القائل بأن اللغة منحة للإنسان ) :

وبالتوازى مع حركة الإحصاء الشاملة للغة تلك ، نرى تطوراً واسعاً فى « الرغبة فى البحث » لدى كل من فقهاء اللغة في مدرستي البصرة والكوفة على السواء ؛ حيث نرى إشباع الفضول العلمي هو المحرك الأساسي · للباحث. والتنقيب في حياةعلماء اللغة المعروفين آنئذ ، يؤكد حدة ذلك الفضول ، والتي تبدو فى عناوين الكتب التي خلفتها هذه الشخصيات ؛ فكثراً ما نجد « كتيبات » يحدد فيها العالم جهده ، دون كثير من الغرور والادعاء ، في ملاحظة المفردات التي ثبتت نسبياً لديه ، والمتصلة بمرضوع ما من موضوعات الحياة الصحراوية ، في الحضارة البدوية ، أو في حيوانات أو نباتات الأعراب وعبر هذا المنحني ، كان يتجه العلماء بطريقة أو بأخرى إلى البحث عن « الغريب » الذي كان يكثر وروده في القصائد ، التي كانت أصالتها موضع نزاع ، والتي كانت تجمع من أفواه رواة البادية . وتدىن لهذا المنحني

<sup>=</sup> ولقد أحسن «فخر الدين الرازى » فى تفسير ه «مفاتيح الغيب » بعدم إقناع التأويلات الحرفية والنحوية للطبرى ، ولقد نجح فى أن يشعرنا بكل مافى كلام الطبرى من غموض ، بعد تمحيصة لهذه التأويلات غير المحددة ، وعند الرازى ، أن «الأساء» فى قوله : وعلم آدم الأساء كلها ، تمنى «صفات الأشياء ونعوتها وخواصها » ، ولقد أخذ الرازى هذا المدنى من الحذر الأصلى للكلمة وهو «وسم » التى تعطى تماما معنى «السات » (والخصائص) وقد أكد البيضاوى بدوره كذلك ، على المعنى الأصلى العام لكلمة «أساء».

<sup>(</sup>١) السهوطى : المزهر ١ : ١٧ مع إحالته إلى حمزة الأصفهافي .

أيضاً ، إعادة بناء جزء من المعجم الحضرى بطريقة غير منتظمة إلى حد ما .

إن دراسة بعض الأعمال ، التي وضعت تحت عنوان « فقه اللغة » في ذلك الوقت تو كد أصالة هذا المنهج الراثع ، الذي تبعه هؤلاء الباحثون ، وإذا كان مؤلفو بعض هذه الكتب لم يتعدوا أحياناً طبقة « المدونين » فلقد كان الأمر على العكس من ذلك في حالات أخرى كثيرة ، خاصة في كتب « النبات » حيث يرتفع البعض إلى مستوى الملاحظات الدقيقة المدونة بمصطلحات تجبر على الإعجاب لدقتها ، ويرد على الذهن هنا خاصة ، أعمال « أبي حنيفة الدينوري » .

وابتداء من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) سوف يكتسى هدف البحث المعجمى شكلا جديداً ، بمعنى أنه سينفصل عن المسلمة الدينية ، التي كان مديناً لها بولادته ، وسوف تنتظم هذه الأبحاث تحت تأثيرات جديدة ، ويظهر هذا في إنتاجين رئيسين هما: « الجمهرة » لابن دريد رئيسين هما: « الجمهرة » لابن دريد (المتوفى عام ٩٨٣م) و « تهذيب الأزهرى» ( المتوفى عام ٩٨٠ م ) ولحسن الحظ فان كلا من هذين المعجمين قد صدر بمقدمة وضح من هذين المعجمين قد صدر بمقدمة وضح من المكن بالنسبة ذا ، أن نقوم ، من خلال النصوص ، تطور المفاهيم المعجمية بالقياس إلى تلك التي كانت سائدة في المرحلة بالقياس إلى تلك التي كانت سائدة في المرحلة الأولى لدى الخاليل :

وواضيح أن مؤاني هذين المعلمين، يتجهان على السواء، إلى أن يضعا أمام القارئ ، إحصاء كاملا للغة ، وإلى أن يعيدا تناول العناصر التقليدية ، وضبطها بدرجة أوبأخرى طامحين إلى التزويد بأداة لغوية للبحث تكون صورتها الوحيدة ، اللسان العربى الحالمة ،

وفى بداية القرن الرابع ، جاءالعربي ــ الفارسي ، ابن فارس (المتوفى عام ١٠٠٤م) فغذى طموحاً مماثلا ، لكنه ، فيما يبدو ، لم يكن له نفس القدر من الصدى الذي كان لسلفيه ، ومن ناحية أخرى ، تميز كل ذلك الإنتاج ، بصعوبة الاستعال ، لأن الجذور لم ترتب إطلاقاً وفق الترتيب الألفبائي » الذي يتطابق مع ما تقضى به ضرورة الاستعمال ، ومن ثم فقد تمخض القرن الرابع عن ثورة معجمية ثانية ، ومن المحتمل أن يكون قد حدث ذلك ، تحت ضغط الحاجة التطبيقية التي وجدت في الحواضر الثقافية في إبران والعراق. وبطل هذا التجديد ، مرة أخرى ، عربي فارسى هو «الجوهرى» (المتوفى نحو عام ١٠٠٥م) والشهرة التي لقيها صحاح الجوهرى ، ليست عفویة ، فعلی مدی عدة قرون ، ظل هذا الكتاب صامداً ، مما يوضح إلى أى حد لبي حاجات الناس في هذا النهج الجديد .

فى هذا الاتجاه ، دخل«الغرب الإسلام» بدوره . باتجاهين قويين مختلفين ؛ فلقد استطاع المعجمي الضرير « ابن سيدة »

(المتوفى عام ١٠٦٦ م) أن يبدو، فى ذات الوقت ، مجلا ومتمماً لابن دريدوالجوهرى أ. « المحيط » ، ومجدداً فى « المخصص » الذى يبدو لنا محاولة نجحت فى الوصول إلى ماتسميه معجم المتشامات

Dictionnaire ânalogique

لكن عبر أية ظروف تجمد الشرق بعد ثلاثة قرون من ذلك أمام أنماط كان قد تجاوزها وحقق نكوصاً بالقياس إلى ما قدمه الصحاح ؟

تلك مشكلة يطرحها «القاموس» الشهير للفيرزابادى(المتوفى عام ١٤١٥م) ؛ فتعليل رواج هذا القاموس المحمل، بسهولة استعاله فقط، هو لا شك تعليل مغر، ولكنه لا يشكل وحده تسويغاً كافياً ، والحق أن المهتمين بالدراسات الشرقية ، عانوا من

عدم اهتدائهم إلى سر نجاح هذا القاءوس . وحتى « دوزى » نفسه ، لم يكن لديه دائماً تفسر لسر رواجه .

لقد كان ينبغى الانتظار حتى نهاية القرن التاسع عشر ، وطبع « لسان العرب » لابن منظور الإفريق ، لكى نرى من جديد ، ظهور قضايا التأليف المعجمى العربي في قتها عبر كتاب مدهش ومثير ، وهذا المعلم لا يبدو لذا فقط معجماً جامعاً ينبغى الرجوع إليه على الدوام ، إنه كذلك ، وربما قبل كل شيء ، الدليل في مجال التأليف المعجمي ، كالثأن في مجالات أخرى كثيرة ، على أن النزعة الإنسانية الإسلامية العربية ، كانت قد عرفت الارتفاع إلى مستوى الاحتياجات الكبرى للثقافة .

ريجيس بلاشي

|   | · | <br> |   |
|---|---|------|---|
|   |   |      |   |
|   |   |      |   |
|   |   |      |   |
| • |   | <br> |   |
|   | * | <br> | - |
|   |   |      | - |
|   |   | <br> |   |

## عِلم الأرض وفقه اللغة العربيّ الدكتورعلى ليبكرى

WI WI

اللغة العربية عن سائر اللغات ِماتحويه من ثروة

لفظية ضيخمة ومترادفات للكلمة الواحدة الأمر الذي يمكن هده اللغة من إبراز العداني بصورة واضبحة كما يمكن من دقة التعبير و وللأسف فنحن اليدوم لانستخدم من ألفاظ اللغة العربية إلاالقليل في حين قد تركنا أكثرها وراءظهورنا في حين قد تركنا أكثرها وراءظهورنا في الألفاظ الدخيلة والغريبة ظهرلنا مدى الألفاظ الدخيلة والغريبة ظهرلنا مدى بعدنا عن اللغة العربية . ونتيجة لهذا البعد بدت اللغة العربية أمام البعض وكأنها قاصرة عن تلبية احتياجاتنا اللغوية وبالأخص في الحالات العلمية .

ولحسن الحظ فإن الثروة اللفظية لهذه اللغة مازالت تزخر بها الكثير من المعجمات الضخمة بجانب العذيد من كتب فقه اللغة. وفي كتب فقه اللغة نجد تأصيلا لمعانى الكلمات وتعريفا بها ثم تصنيفا لها حسب الموضوع : ومن بين هذه الكتب القيمة كتاب فقه اللغة للثعالبي وكتاب المخصص كتاب المخصص لابن سيده الأنداسي ثم كتاب الإفصاح

من عمل حسين يوسف وعبد الفتاح الصعيدى .
وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي ( المتوفى سنة ٢٩هـ ١٠٣٨م) توجد ثلاثة أبواب في أعلم الظواهر الحوية وعلم الأرض الطبيعي وعلم المعادن وبيانها كالآتي : الباب الخامس والعشرون في الآثار العلوية ومايتلو الأمطار من ذكر المياه وأماكنها : الباب السادس والعشرون في الأرضين والرمال والحبال والأماكن والمواضع وما يتصل والحبال والأماكن والمواضع وما يتصل بها. الباب السابع والعشرون في الحجارة ، بالإضافة إلى أبواب أخرى في ذكر ضروب بالإضافة إلى أبواب أخرى في ذكر ضروب الحيوان وأوصافها ( الباب السابع عشر ) والعشرون ) .

وتشمل هذه الأبواب عرض المكثير من المصطلحات العربية الأصل بحسب موضوع كل باب ثم التعريف بالمصطلح، بالإضافة إلى تصنيف الباب الواحد إلى عدة فصول ألا يربطها وحدة الموضوع. وتتدرج بعض الفصول في تعريف الظاهرة الواحدة من الأصغر للأكبر أو من القايل للكثير مع توضيح الفروق والاختلافات المحقية بين الدرجات المختلفة.

وهكذا فكأن هذه الأبواب اللغويةالأصل تمثل بدايات فريدة للعلوم المقابلة . فمثلاً الباب الذى يعالج الآثار العاوية ومايتلو إلى المطار من ذكر المياه وأماكنها كأنه بمثل الأصول اللغوية لعلم الظواهر الحوية الحديث ، والباب الذي يعالج الأرضن والرمال والحبال فكأنه عمثل الأصول اللغوية لاللم الأرض الطبيعي، والباب الذي يعالج الحجارة فكأنه يمثل بدايات علم المعادن . وهنا فقط تتداخل اللغة فى العلم ؛ ويتداخل العلم في اللغة . وساعد تصنيف المصطلحات فى أبواب موضوعية فى كتب فقه اللغة على إعطاء بعض العلوم معالم شخصية مستقلة له، فالباب الذى يشمل الألفاظ الخاصة بالآثار العلوية ساعد في نمو واستقلال علم الظواهر الحوية .

وإذا رجعنا إلى الباب الحامس والعشرين من كتاب فقه اللغة للثعالبي وهو يعالج الآثار العلوية أي علم الظواهر الحوية) وجدناه يشمل الفصول الآتية : الفصل الأول الرياح – الفصل الثانى فيا يذكر منها بلفظ الحمع – الفصل الثالث في توتيب المطر الضعيف – الفصل المادس في ترتيب الأمطار – الفصل السادس في ترتيب الرعد على القياس والتقريب – الفصل السابع في ترتيب الرق – الفصل الشامن في فعل

السحاب والمطر الفصل التاسع في أمطار الأزمنة الفصل العاشر في تفصيل أسهاء المطر وأوصافه الفصل الحادي عشر في تقسيم خروج الماء وسيلانه من أماكنه الفصل الثاني عشر في تفصيل كمية الماء وكيفيتها الفصل الثالث عشر في تفصيل عشر عبامع الماء ومستنقعاتها الفصل الرابع عشر في تر تيب الأنهار الفصل الخامس عشر في تر تيب الأنهار الفصل الخامس عشر في تر تيب الأبار وأوصافها الفصل السادس عشر في خرالاً حوال عند حفر الآبار الفصل الفصل الشامن عشر في ترتيب السيل تفصيل الشامن عشر في ترتيب السيل تفصيلة :

ونستعرض فيا بعد محتويات بعض الفصول المشار إليها . فالفصل الثانى وهو يتعلق فيا مايذكر من الرياح بلفظ الجمع يستطرد هكذا : الرياح الحواشك المختلفة والشديدة ، البوارح الشال الحارة فى الصيف ، الأعاصير التى تهيج الغبار ، اللواقح التى تأتى بالأمطار ، المبشرات التى تأتى بالأمطار ، المبشرات التى تأتى بالأمطار ، المبشرات التى تأتى التراب . وانظر إلى محتويات الفصل الرابع عشر فى ترتيب الأنهار ،يقول الثعالبي عن عشر فى ترتيب الأنهار ،يقول الثعالبي عن الكثير منه قليلا ، ثم السرى ، ثم المعرى ، ثم المعيو ، ثم المعليع ، ثم المعليد ، ثم المعليع ، ثم المعليد ، ثم

وفي السفر العاشر من كتاب المخصص لابن سيده الأندلسي ( المتوفي سنة ١٩٥٨ لابن سيده الأندلسي ( المتوفي سنة ١٩٥٨ و نعوته وتضم ١٤ اسما مميزا تصف الأنواع المختلفة من الأودية بيانها كالآتي : الحندق – العرض –الوادي – الغال – السليل –واد هجيج – الرغيب أي الضخم – الزهيد – مسلنطح إذا لم يكن الوادي عميقا – لاخ خفيف إذا كان عميقا – واد خضار وهو كثير الشجر والحرج – الأفجيج وهو الوادي الضيق العميق – الكركور وهو واد بعيد القعر – الشاخبة نوع من الأودية ينبت نباتا حسنا ه

وهكذا يتضبح أن اللغة العربية ثرية في ألفاظها ومصطلحاتها وبالأخص فى المحالات العلمية المختلفة . ويبن الكشاف المرفق بعض المصطلحات التي استعملها العرب في وصف الحجارة ، وهي مأخوذة من كتاب فقه اللغة للثعالبي . ونحن ندعو لنشر هذه المصطلحات وغيرها فى فروع العلم المختلفة والتعريف بها حتى تنتشر ويعم استعمالها، كما أنها قدرتساعد في عملية ترجمة العلوم إلى العربية. وحبذالواتبعنا أسلوبا جديدا في ترجمة المصطلحات العلمية ، فبدلا من أن نترجم المصطلح الأجنبي إلى العربية نبدأ بالمصطلحات العربية الأصل ونحاول إبجاد المقابل لها فى الأجنبية سواء أكانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية . هذا ويرى بعض الباحثان أن المصطلحات العربية التي

تصف، ظاهرة بعينها قد تكون أحيانا من التعدد والكثرة بحيت يصعب إبجاد مقابل لها في اللغات الأجنبية الأخرى وبهذا تتميز اللغة العربية عن بعض اللغات الأجنبية بوفرة ثروتها اللفظية بالإضافة إلى قدرتها التامة على التعبير :

## تشاف ببعض المصطلحات العربية في الأحجار التي تتخف ادوات ( مختارات مما ذكر ):

الصلاية: الحجر العريض يسحق عليه الطبيب.

المسحنة: الحجر يدق به حجارة الذهب. النشفة: الحجر الذي تدلك به الأقدام: الربيعة: الحجر الذي يرفع لتجربة في الشدة والقوة.

المسن : الحجر الذي يسن عليه الحديد أي عدد .

الملطاس: الحجر الذي يدق به في المهراس. المرداس: الحجر الذي يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا أو يعلم مقدار غورها.

المرجاس : الحجر الذى يرمى به فى البئر ليطيب ماءها ويفتح عيونها .

الظرر : الحجر المحدد الذى يقوم مقام السكين .

الحمرة: الحجر يستجمر به في جمار المناسك .

البلطة : الحجر الذى تبلط به الدار أى تفرش :

الحمارة : الحجر يجعل حول الحوض لئلا يسيل ماوّه :

الآرام : حجارة تنصب أعلاما .

### في تفصيل حجارة مختلفة الكيفية:

البرمع : حجارة بيض تلمع فى الشمس: اليلمع : مثل ما سبق ؟

الحمة : حجارة سود تراها لاصقة بالأرض متدانية ومتفرقة .

البراطيل: الحجارة الطوال واحدها برطيل:

البصرة : حجارة رخوة .

المرو : حجارة بيض فها نار .

المهو : حجر أبيض يقال له بصاق القمر.

المهاة : حجر البلور.

المرمر: حجر الرخام.

الدملوك: الحجر المدملك.

الدملق: الحجر المستدير ٥

الراعرفة: حجر يتقدم من طيِّ البشر.

الرضاض : حجارة تترضرض على وجه الأرض أي لاتثبت .

الصفاح :الحجارة العراض الملس,

الرضام: صخور عظام أمثال الجزر واحدها رضية :

الرجام : دون الرضام في المقدار ،

الصلدح: الحجر العريض:

الصيخود : الصخرة الشديدة وكذلك الصفا والصفواء .

الظرب: 'كل حجر ثابت الأصل حديد الطرف:

العقاب : صخرة ناشزة فى قاع البئر : الحجر تسترة الأرض ويبرزه للحفر .

اللجيفة : صخرة على الغار كالباب.

اللخاف : فها عرض ورقة :

الهر : حجارة أمثال الأكف.

أتان الضحل : صخرة قد غمر الماء الله الماء المناء ال

الصلعة: الصخرة الملساء البراقة.

الصيدان : حجر أبيض تتخذ منه الرام.

### فى ترتيب مقادير الحجارة على القيساس والتقريب:

حصاة : إذا كانت صغنرة .

نبلة : إذا كانت مثل الحوزة .

قنزعة: إذا كانت أعظم من الحوزة .

مقذاف (ورجمة ومرادة) : إذا كانت أعظم منها وصلحت للقذف .

بهير : إذا كانت ملء الكف .

فهر: أعظم منها .

جندل : أكبر منها .

جلمد : تليها في الكبر :

صخرة: تلها في الكبر:

قلعة : وهي التي تنقلع من عرض جبل ، وجا سميت القلعة التي هي الحصن .

على السكرى

العرب بحرالرجزفي المكان معلت السابع بين البحور المأثورة

التي وصل إلها الخليل بن أحمد الفراهيدي وهي ﴿ مُسة إعشر بحراً هي : الطويل [، والمديد ، والبسيط ، والوافر ، والكامل ، والرجز ، والرمل ، والحفيف،والمتقارب ، والهزج والسريع ، والمنسرح ، والمضارع، والمقتضب ، والمحتث .

وزاد علمها الأخفش (ت سنة٢٥٥ﻫ) ، وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، محراً أسماه المتدارك ؛ لأنه تدارك به مافات الحليل فصار عددها ستة عشر محراً .

وقد كان الخليل لغوياً وإماماً لنحاة البصرة فى القياس والتعليل النحوى، ومن أشهر تلاميذه سيبويه والأصمعي والنضر بن شميل وكان إلى ذلك عارفاً بالموسيقي ، فاستنبط العروض وجعله في خمس دوائر واستخرج منها محوره المذكورة ،

وقامت نظرته الفنية إلى الدوائر على أساس التشابه بين البحور في مقاطعها ، وقد جعل

كل دائرة تتضمن مجموعةمنالبحور ؛مستندأً إلى مايقرره الرياضيون من أن الدائرة الهندسية تعتمر كل نقطة فمها صالحة لأن تكون بداية ونهاية معاً ، وهكذا الدائرة العروضية تصلح أى نقطة بها أن تكون بداية مقطع لبحرما .

وقد حصرها في خمس دوائر هي كما يلي: الدائرة المختلفة : وأصلها الطويل المارية وتضم معه كلا من المديد ، والبسيط .

٢ ــ الدائرة المؤتلفة : وأصلها الوافر وتضم معه الكامل :

٣ ــ الدائرة المحتلبة : وأصلها الهزج وتضم معه الرجز ، والرمل :

٤ ــ الدائرة المشتهة : وأصلها السريع وتضم معه كلا من المنسرح ، والحفيف ، والمضارع والمقتضب ، والمحتث .

ه ــ والدائرة المتفقة : وأصلها المتقارب وتضم معها بحر المتدارك . وبذلك يصبح استدراك الأخفش لاقيمة له فنياً ، لأن الحليل قد وضع تلك الدائرة التي تضم ذلك البحر، كما أن من الممكن أن تسمى كل دائرة باسم أول مجر بها .

وحين نريد استخراج بحر من آخر من الدائرة فإن ذلك يسمى فكاً ، ويستمر حتى نصل إلى آخر محر في الدائرة ، وقد علمنا أن كل محر يتضمن عدة تفعيلات ــ وتسمى ً أيضاً الأجزاء أو الأركان ، أو الأمثلة ، أو الأوزان ، أو الأفاعيل ، أو التفاعيل ، وتجمع حروفها كلمتا « لمعت سيوفنا » في عشرة حروف ، وتتكون التفعيلات من مقاطع هي الأوتاد جمع وتد ، وهو إما مجموع أى يتكون من حركتين فساكن ورمزهما هكذا : //ه ، وإما مفروق أى يتكون من حركة فساكن فحركة ورمزهما هكذا : /ه /كما تتكون المقاطع منالأسباب جمع سبب، وهو إما خفيف أى يتكون من حركة فسكون مثل : /ه ، أو ثقيل أى يتكون من حركتين ورمزهما هكذا : //

وتد مجموع مثل : أخى ، مضى ، رمى

امثلة: (011)

وتد مفروق مثل : منك ، قال ، جاء (101) سبب خفیف مثل: لم ، لن ، من (0) سبب ثقيل مثل : لك ، بك ( / / )

وقد بجتمع السبب الثقيل والسبب الخفيف فيسمى فاصلة صغرى ، وقد بجتمع السبب الثقيل والوتد المحموع فيسمى فاصلة كبرى، وقد جمعواً المقاطع فى قولهم : « لم أر على ظهر جبل سمكة" ( بتنوين سمكة ) .

فإذا بدأنا البحر الأول من الدائرة وأردنا أن نقف على البحر الثانى تجاوزنا المقطع الأول وبدأنا بالمقطع الثانى لنحصل على آخر وهكذا حتى تنتهي مقاطع الدائرة .

وحيث اتفقناعلي الرموز الدالة على كل من الحركة والسكون فإنناسنكتب المقاطع بتلك الرموز ونتعرف على إحدى الدوائر العروضية التى وضعها الجليل ، ونقف عند الدائرة التي تتضمن محر (الرجز ) وهي الدائرة المحتلبة .

والدائرة المجتلبة أصلها الهزج ، وتضم معه بحرى الرجز والرمل :

أما بحر الهزج ــ وهو أصل الدائرة ــ فتفعیلاته هی مفاعیلن ( ثلاث مرات ) في كل شطر .

> وتتكون الدائرة من المقاطع التالية . وتد مجموع (مفا //ه) ،

فسببين خفيفين (عيـ /ه لن /ه) أما محر الرجز فتفعيلاته هي مستفعلن (ثلاث مرات) في كل شطر.

أما محر الرمل فتفعيلاته هي فاعلاتن ( ثلاث مرات ) فی کل شطر .

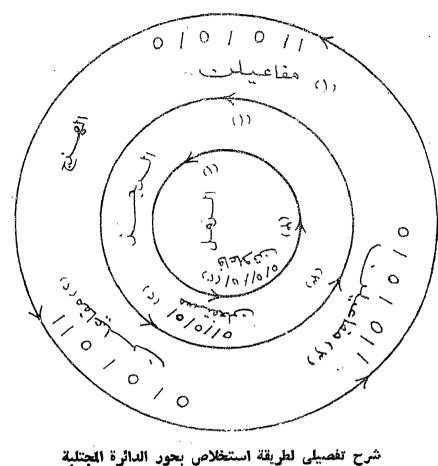

شرح تفصيلي لطريقة استخلاص بحور الدائرة المجتلبة

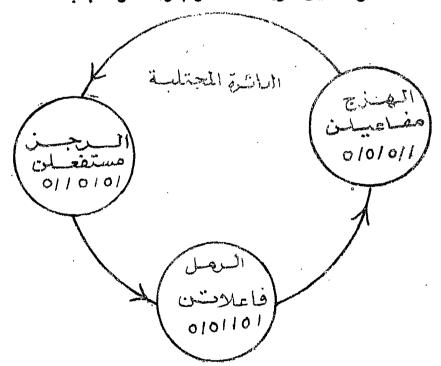

أصل الدائرة بحر الهزج ، وثفعيلاته المكررة هي ( مفاعلين ) ، وتبدأ بأول مقطع وهو الوتد المجموع ( مفا / / ٥ ) . وحين نريد استخلاص بحر الرجز نترك ذلك الوتد المجموع ونبدأ بما يليه ، وهو السبب الخفيف فالسبب الخفيف الذي يليه فالوتد المجموع الذي تركناه في أول الأمر ،

وحين نريد استخلاص بحر الرمل نترك أول السببين الخفيفين ونبدأ بالثانى لنحصل على تفعيلة ( فاعلاتن / ٥ / /٥ / ٥ ) التي تتكون من السبب الخفيف الثانى والوتد المحموع والسبب الخفيف الأول .

لنحصل على تفعيلة (مستفعلن /٥ /٥ /٥) ٥

وهكذا تمضى الدائرة فى استخلاص مستمر مادمنا نترك أول مقطع ونبدأ بما يليه من مقاطع .

الرجز /ه /ه //ه /ه /ه //ه //ه //ه //ه / مستفعلن ) .

وتوجد تفعيلة الرجز ( مستفعلن ) فى الدوائر العروضية كلها ماعدا الدائرة المتفقة، فهو فى الدائرة المختلفة فى تفعيلتين فى بحر البسيط . بل وجدنا من يذهب إلى أن البسيط

هو الرجز ويرى أن تفعيلة ( فاعلن ) ماهى إلا ( تفعلن ) من بحر الرجز أو ( تعلن ) (١٠ ، وهو في الدائرة المؤتلفة في بحر الكامل إذا أضمرت تفعيلة ( متفاعلن ) وفي تلك الحالة نفرق بين التفعيلتين إذا وجدنا تفعيلة محركة الثاني فحينتذ يكون البحر هو الكامل .

كما توجد تفعيلة الرجز في الدائرة المشتبة حيث توجد في كل من بحر السريع ، وبحر المنسرح ، وبحر المقتضب ، وبحر المجتث ، وبحر الحفيف . بل قد يحدث لبس لدى بعض المبتدئين بين بحر الرجز وبعض تلك البحور وخاصة بحر السريع ، ولعل هذا ما دعا باحثا إلى الذهاب إلى أن بحر السريع هو بحر الرجز ، ورأى ما رآه في بحرا لبسيط وهو أن ( فاعلن ) هي ( تفعان ) أو (تفعلان ) مأخوذة من تفعيلة ( مستفعلن ) "

ومن وجوه الاتفاق بين خر الرجز وبعض تلك البحور اتفاق السريع والرجز في مجيئهما مشطورين دون غيرهما من البحور ، واتفاق الرجز مع المنسرح في مجيئهما منهوكين ، وهذا في ظنى ما يؤكد الصلة الفنية بين تلك الدوائر المذكورة ، وما يرد على من لم يجعل الرجز من الشعر ، وقد سبقنا كثير من الباحثين إلى الذهاب إلى أن كثيراً من أوزان الشعر يمكن إرجاعها إلى بحر الرجز مثلما ذهب المستشرق (هارتمان) . بل قد

<sup>(</sup>١) أحمد كشك مجلة الثقافة العربية في أغسطس ١٩٧٦ من م ؛ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ه ۽ وما بعدها .

ذهب (إيفالله)(١) إلى ارجاع بجور الشعر جميعاً إلى الرجز ، وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه من اشتداد الصلة الفنية بين تفعيلة (مستفعلن) وبعض الدوائر العروضية أو معظمها.

وقد أدرك الشعراء المحدثون في العصر الحديث ذلك الواقع الفي فجاء معظم شعرهم من بحر الرجز (٢) ، وكثر استعال ترخيصات ذلك البحر لدى هؤلاء الشعراء وغيرهم ، وربما أسرف بعضهم في توسعه في استعال هذه الترخيصات العروضية .

وقد وضح أن تفعيلة الرجز هي :

( مستفعلن ) وهى تتكون من سببين خفيفين هما :

/ه و /ه . ووتد مجموع هو؛ //ه . ويمكن أن يطرأ عليها تغيير لتأخذ صورة من الصور التالية متفعلن : بحذف الثانى فتكون : //ه //ه .

ومستعلن : بحذف الرابع فتكون : /ه///ه

ومتعلن : بحد فهما (أى الثانى والرابع ) فتكون : ////ه .

ونظراً لأن بحر الرجز تتكرر فيه التفعيلة ذاتها على نحو ماذكرنا فإنه يعد من البحور الصافية ومنها أيضاً:

المتقارب : فعولن فعولن فعولن فعولن في كل شطر .

الحزج: مفاعيلن مفاعيلن في كل شطر : كل شطر :

الرمل : فاعلاتن فاعلاتن في كل شطر : كل شطر :

الكامل : متفاعلن متفاعلن في كل شطر متفاعلن في كل شطر م

الوافر : مفاعلتن مفاعلتن وتصبح الأخيرة مفاعل أو مفعولن : في كل شطر ،

ومن هنا جاز لنا الا نقبل راى من اخرج مشطوره بحر الرجز من الشعر ، أو أخرج مشطوره ومنهوكه ، كما جاز لنا ألا نقبل رأى من رعل الرجز دون الشعر (٣) منزلة ، وما روى من از دراء الجاهليين له ، ومتابعة الإسلاميين ومن جاءوا بعدهم للسابقين فى ذلك الاز دراء يرجع إلى الموضوعات التى كان يختارها الراجز ، وقد كان يقتصر فى معظمها على أبيات معدودة ، وكان من عادة

<sup>(</sup>١) الدكتور حسين نصار – الشعر الشعبي العربي – المكتبة الثقافية ص ٢٥ وص ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر لتفصيل القول في ذلك على نحو جديد ( الدكتور رجاء عيد - الشعر والنغم - دار الثقافة .

١٩٧٥ . ص ١٠٨ ، ومايعه ها وص ١٢٨ ومايعه ها وص ٥٥١ وما يعه ها ) .

وقد دخلت ( مستفملن ) في أوزان الفنون المستحدثة و منها السلسلة ، والمواليا والقوما والكان كان . وكثر استمال الرجز لدى نزار قباني كما كثر ت ترخيصات الرجز عنده .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره أبو العلاء المعرى في تصوير جنته في رساله الفقران وأفرد لشعرائه جنة خاصة جعل بيوتها الحط وأقل درجات من قصور الشعراء .

الذوق العربي ألا يستسيغ فنيا إلا القصائد وخاصة ما يطول منها ، وكان الرجز قليل الأبيات ، ومن ناحية أخرى اعتبره الذوق شعراً شعبياً لتعدد أغراضه ، ومن هنا لم يحفل به الشعراء والرواة ولم يقفوا عنده طويلا ، حتى ليشبهه المحدثون في عصرنا بالفنون الشعبية كالزجل والمواويل (١) ، بينما يشهد الواقع أن اللغويين احتفلوا بهذا اللون كثيراً، وأن عامة الناس أعجبوا بالرجز والرجاز ، بل أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أن العجاج أنشد أبا هريرة أرجو، ته التي يقول فها :

« ساقاً نخنداة وكعبا أورما »

فقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه نحو هذا الشعر. وأحب العرب الرجز ورأوه فنا أصيلا، وقال المنتجع بن نبهان لرجل من أشراف العرب: ما علمت ولدك ؟ قال: الغرائض. قال: علمهم الرجز فإنه يهرت أشداقهم أى ، يوسعها فتفيدهم في الحطابة :

ومعنى هذا أن الرجز فن محبوب للعامة ، وللخاصة أيضاً ، ويؤكد ذلك ما بروى من أن الأصمعى كان يحفظ ست عشرة ألف أرجوزة ، وإن كان لذلك صلة عيله اللغوى وكذلك غيره من اللغويين .

وقد ذهب لمستشرق جولد تسهير إلى أن الرجز نشأ عن السجع بعد أن أخضع للأذن ، ويلتى هذا مع حقيقة تؤكد شعبية هــــذا الفن على حين تطورت الألوان الشعرية التى نشأ عليها على حين تطورت الألوان الشعرية الأخرى وارتقت. ، وقد أرجع بعض المستشرقين سبب تسمية الرجز عند العرب إلى أنهم شبوه بصوت الرعد المتتابع إذ يهدر الراجز في هجاء خصومه ، وكان الهجاء أبرز أغراضه في الجاهلية ، وذهب بعض الباحثين أغراضه في الجاهلية ، وذهب بعض الباحثين إلى أن الكلمة مشتقة من الرجز الذي يعترى الناقة أوالبعير ، وهو ارتعاد الأفخاذوالمؤخرة عند القيام ، وفي ذلك ما يصل بين الرجز والحداء ، ورغبة العربي في تنشيط الناقة ودعوتها للحركة .

وقد سبق الرجز ألوان الشعر وكان الجاهلي يعمد إلى البيت أو البيتين أو الأبيات القلائل إذا خاصم أو شاتم أو نافر ، لكن المخضرمين أطالوها كالأغلب العجلي ، وكما ذكر أبوعبيدة معمر بن المثنى كان العجاج أول من أطاله وقصد ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب ووصف الناقة وبكي على الشباب ووصف الراحلة ، كما فعلت الشعراء الشباب وفعل مثله رجاز العصر بالقصيد؛ فكان في الرجاز كامرئ القيس في الشعراء (٢) وفعل مثله رجاز العصر الأموى ومنهم ابنه رؤبة ، فعنوا به ،

<sup>(</sup>١) منهم الدكتور طه حسين – انظر : الدكتور حسين نصار : الشعر الشعبي العربي ص ٣٨ و ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) العمدة لا بن رشيق ج ۱ ص ۲ ٥ .

ونوعوا أغراضه ، واشتدت المنافسة بينهم وبين غيرهم من الشعراء ، وأخذ جرير والفرزدق وغيرهما يقولون الرجز البدوى ، وتخصص البعض في الرجز الذي يصور الطبيعة البدوية بن القومالمتحضرين؛ ويخدم اللغة وينوع الأغراضالشعرية، فيتناولالملاح والهجاء ، ولم يعد الرجز فنا شعبياً فحسب ، ووجدنا ذا الرمة يتصل بالحضارة ويصوغ الصور البدوية في شعر يعجب أهل الحضر المهتمين بالبادية ويخدم أصحاب اللغة . وظل الرجز فناً قائماً في العصر العباسي ، وقد ساعد على ضياع كثير منه ارتجاله ، وكان هذا الارتجال سبباً في تعدد أغراضالرجز، ومنها الهجاء في الجاهلية وصدر الإسلام ، والحداء وهو قديم ، ووصف مظاهر الطبيعة ، ووصف الحروب . يه إلخ ما هنالك من موضوعات شعبية ي

وكان الرجز مطواعاً لحركة التجديد على مر العصور؛ فكان منه المحروء والمهوك، وكانت كثرة ترخيصاته الفنية من زحافات وعلل ، وكان سريع الاستجابة إلى دواعي التجديد حين اتسعت الحضارة الإسلامية في العصر الإسلامي ، وكثر الغناء وانتشرت الموسيق ، فظهرت المحزوءات في الشعر ، ووجدنا كثيراً من ذلك لدى أبي نواس ومسلم بن الوليد ، ثم ها نحن نجد الشعر الحديث في عصرنا يقبل على هذا البحر في كثير من تجاربه ، وكما اتخذه اللغويون في القديم أداة طبعة لعرض لهجات القبائل ،

واستعال الضرورة اللغوية ، بل الشدوذ عن القاعدة اتخذه شعراء العصر الحديث بأوسع صور ترخيصاته ، فتوسعوا في العلل والزحافات فيه . ومعجم الرجز أكثر مادة من معجم الشعر ، إذ وسع الرجاز على أنفسهم ، فأفسحوا للغرابة والغموض والشذوذ عن القاعدة النحوية على عكس الشعراء .

وقد حمل الرجز قديماً لغات قبائل الشعراء، من ذلك قلب السين تاء فى قولهم: ياقبح الله بنى العلات عمرو بن يربوع شرار النات ليسوا أعفاء ولا أكبات يريد: الناس، وأكياس.

وقولهم بقلب الباء المشدودة جيما :

عملى عويف وأبو على المطمعان الشحم بالعشاج مريد: أبو على ، وبالعشى .

وأخذوا يخففون المشدد، ويفكون المدغم، ويدغمون المفكوك، ويزيدون، ويحذفون، مما أرضى اللغويين والنحويين، وجعل كثيراً من النقاد ومؤرخي الأدب لا يهتمون بالرجز.

وها نحن نجد العجاج وروَّبة قد أكثرا من قول الأراجيز التي صارت شواهد نحوية للغويين ، فإنهم ينسبون لروَّية كثيراً من

الشواهد النحوية ومنها على سبيل المثال قوله في مدح عدى بن حاتم الطائي :

بأبه اقتدى عدى فى السكرم ومن يشابه أبه فما ظلم

وقوله: إن أباهـــا وأبا أباهـــا قـــد بلغا فى المحـــد غايتاهـــا

وقوله: أعرف منها الجيـــــــــــــ والعينانا ومنخرين أشبهــــــا ظبيانـــــــا

وقوله : عددت قومی كعديد الطيس

إذ ذهب القــوم الكرام ليــس

وقوله : نحن اللذون صبيَّحوا الصباحا

يوم النخيل غارة ملحاحسا

وقوله : من یك ذابت ً فهذابتی مشتـّـــی مشتـّــــی

وقوله: أكثرت فى العذل ملحاداتُما لا تُكثرن إنى عسيت صائمــــا

وقوله : لتقعدن مقعســد القصيّ

منى ذى القاذورة المقلـــىّ

وقوله: أو تحلنى بربــك العلى أبوذيـّالــك الصبـــــى

كما ينسبون كثيراً من الأراجيز فى صدر الاستشهاد النحوى لغير العجاج وروأبة من جاعة من تميم قومه فى لغة ينصبون فيها اسم

إنْ وخبرها ، وكذلك أخواتها ، ومنهم قول الراجز :

یالیت أیام الصبا رواجعا وقول محمد بن ذویب العانی الفقیمی یصف فرسا:

كـــأن أذنبــه إذا تشوّفــا قادمـــة أو قلمـــا محرّفــا وغير ذلك من الشواهد العديدة التي تحفل مها كتب النحوـــواللغة (١)

وقد كتب جمال الدين محمد بن عبدالله ابن عبدالله بن مالك الأندلسي ألفيته في النحو على بحر الرجز ومطلعها قوله:

قال محمد هدو ابن مالك أحمد ربى الله خيدر مالك مصلياً على النبسى المصطفى وآله المستكليان الشرفا وأستعيان الله فدى ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وقد ساعد على ذلك ما يمتاز به بحر الرجز من كثرة الزحافات ، ولهذا استعمل في الشعر التعليمي في نظم العلوم والمتون كالألفية كما أشرنا ، وكانت في النحو ، وكالرجبية في الميراث، والشاطبية في القراءات ونظم كليلة ودمنة لأبان بن عبد الحميد

اللاحقى، وبعض تلك المؤلفات يلتزم التصريع

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم من أمثلة ابن عقيل ط۸ سنة ٤ ه ١٩ صفحات ه ٤ ، ٢ ؟ ، ٢ ، ، ٩٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٧٧ ، ٣١٣ وغيرها .

باتحاد رَوِيِّ العروض و،الضرب مثلما وجدنا في الألفية ومثل قول الشاعر :

إن الشبـــاب والفـــراغ والحده مفسدة للمرء أي مفســـده

وبعضها بجيء موحد الروىّ والقافية .

ووجدنا فی العصر الحدیث أمیر الشعراء أحمد شوقی یکتب من الرجز شعراً علی لسان الحیوان ومنه قصیدة الدجاج البلدی والدیك الهندی وفیها یقول :

بينا ضعاف من دجاج الريف

تخطر في بيت لها ظريف إذ جاء هنديٌّ كبير العرف فقام في الباب مقام الضيف

أتيتكم أنشر فيكم فضلـــى يومـــاً وأقضى بينكـــم بالعدل

وقد استخدم الرجز قديما في كثير من مواقف العمل وغيره ؛ لحفته وحمال إيقاعه ومما قيل حول الماء :

> نحن حفرنا بئرنا الحفيرا محــــرا بجيش ماؤه غزيرا

ومما قيل أثناء بناء مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

لَّمَن قعدنا والنبيُّ يعمل لذاك منسا العمل المضلل

وكان الرسول ينقل اللبن مع القوم ويقول من رجز ابن رواحة :

وحين هـــدم خالد بن الوليد صنم العزى ارتجز وهو بهدمها :

یاعز کفرانك لاسبحانك انی رأیت الله قــــد أهانك ممــــا قبل أثناء الحداء وصف ال

وممسا قيل أثناء الحداء وصف الناقة بالهزال من الظمأ والسير حتى صارت كالقوس:

كأنها وقد براها الإخماس ودلج الليل وهاد قياس شرائج النبع براها القواس وهذه محاورة شعرية، حين نادى أبوسفيان متوعدًا عقب غزوة أحد قائلا:

« اعثل مُعبَّل » .

فأمر الرسول أصحابه أن يجيبوه :

« الله أعلى وأجل " » .

فىرد أبوسفيان :

ألا لنا العزى ولا عزى لكم •

فيأمر الرسول أن يقولو:

الله مولانا ولا مولى لكم :

وقد قذف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات كان يأكلها وذهب للقتال

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد

يوسـف نوفل

عرات المربع المربعة ال



أذكر أن الأجزاء الثلاثة التي نشرت من (نشوار المحاضرة) بهمة المستشرق البريطاني المعروف د.س. مرجوليوث وجميل سعيه كانت من الأعمال الجليلة في عالم نشر التراث العربي حين صدر الجزء الأول سنة ١٩٢١ مطبوعا في مصر ، وصدر الجزء الثامن في سنة ١٩٣٠ مطبوعا في دمشق، وصدر جزء ثالث في دمشق سنة ١٩٣٧ على أنه ثاني أجزاء الكتاب الذي ضاع أكثر أجزائه على توالى العصور.

و فرح الأدباء والعلماء والمؤرخون منذ صدور الجزء الأول من النشوار سنة ١٩٢١، لأنهم وجدوا في الكتاب مادة ثرية خصبة لعرض ملامح كثيرة من المجتمعات العربية الأسلامية في القرن الرابع الهجرى . وهي ملامح رآها المؤلف التنوخي رأى العين ، او سيم بها من ثقات ممن أخذ منهم وروى عنهم . ومع عروبة المؤلف أبي على الحسن التنوخي وأصالته في النسب العربي الصميم ، فأنه لجأ وأصالته في النسب واللفظ ليجعلها عنوانا إلى كلمة غريبة النسب واللفظ ليجعلها عنوانا لكنابه ، وهي لفظة (نشوار) التي اختارها

لأن النشوا، ما نظهر من كلام حسن ، فيقال : (إن لفلان نشوارا حسنا . أى كلاما حسنا ) . وسواء أكانت كلمة (النشوار) بالشين المعجمة كما وجدت في الأصول ، أو بالسين المهملة كما يلفظها العامة وكما وجد بخط القاضي أبي جعفر أحمد بن أسحاق بن المهلول التنوخي وهو حجة في رواية اللغة ، فأنها لم يصقلها الاستعمال على مدى القرون بدءا من القرن الرابع الحجري الذي عاش فيه القاضي التنوخي ، وقد ظلت قرابة ألف عام وهي منعزلة عن اللسان إلا ما كان من التصاقها بكتاب القاضي التنوخي ، وقد ظلت قرابة ألف عام بكتاب القاضي التنوخي ، فهي لا تذكر إلا مهه ، ولا ترد إلا متصلة به

وقد حرك افى كتاب النشوار من طرائف ونوادر لم ترد فى نص آخر همة أديب عربى معاصر هو الأستاذ العراق عبود الشالجى المحاص على أن ينشر نشوار المحاضرة كاملا، استنادا إلى المايتم له من مخطوطات لهذا الكتاب : فنص لهذا الغرض العظيم همته وحرمه ، وظل يتابع كل مخطوطة لهذا الكتاب

فى أماكن وجودها ، وأغرم بهذا العمل غراما شديدا ، وظل يبحث عن الأجزاء الضائعة من هذا الكتاب ليضمها إلى الطبوعة :

وهدادالبحث والتقدى إلى مخطوطة الجزءالأول بباريس : رإلى مخطوطة تشتمل على الجزءين الأول والثاني فى «كتبة مراد ملا باستنبول : وقد أكدت له هذه المخطوطة الأخبرة أنها هى الجزء الثانى من النشرار ، وأن ما نشر سنة الجزء الثانى من النشرار ، وأن ما نشر سنة أجزاء الكتاب : : أما بقية الأجزاء فقد ظلت ضائعة : فكيف مجمعها وينشرها وليس لديه أصولها الحطية ؟

هنا لجأ محققنا الفاضل إلى عمل جرىء فى عالم نشر التراث لم يسبقه إليه أحد كما يصرح هر بنفسه في ه قدمته للحزء الأول من الكتاب .. والهله لم يكن محتاجا إلى هذا التصريح الذي يكشفه القارىء بأدنى نظر دون حاجة ألى اعتراف من الحقق ووور ولعله أراد بذلك أن ينتهزها فرصة لىرد مها فى إمجاز على المعترضين على منهجه الجريء هذا في التحقيق ، فقال بنص عبارته : « ولعل بعض القصص التي نقلتها كانت من رواية أبى القاسم التنوخي ، ابن المؤلف : ولعل بعض القصص ، وإن كانت من رواية المؤلف ، إلا أنه ليس ثمة دليل قاطع على أنها مما اشتمل عليه كتاب النشوار . وردى على من اعترض على إيرادها عين ما كتبه المؤلف في خاتمة مقدمة الجزء الأول من الكتاب ، حيث قال : « لو كان في إيراد هذه القصص وتسجيلها خبر من موضعها بياضا ، لكانت فائدة . . . »

والحق أن المحقق الفاضل التمس الحبر من طريق غبر مأمون المغبة ، ولا سلم العاقبة ؛ فإن جمع نصوص مفقودة من كتاب من مصادر مختَّانة، لايقوم في ذاته مُهجا سني ننشر التراث ، أو لنشر كتاب من كتب التراث على الأقل.وهو منهج مع خطورته أو خفاره اعترف المحقق بأنه موضع اعتراض من الغير الحريصين على نشر التراث ساما كما أراد له أصحابه : ولكن الذي ألجأه إلى ركوب هذا المركب الوعر ، والمزلق الخطر أنه رأى أن ذلك خبر من أن تترك مواضع الكتاب بياضا.:٠ كما رأى ذلك المؤلف التنوخي من قبل . . . ولكن شتان بين الموقفين . فأن التنوخي حين كان مجمع الأخبار من أفواه من شاهدوها كان له مطلق الحرية والاختيار في إيثار خبر على خبر ، أو تقديم نص على نص. فالنصوص كلها بنن يديه، وهي تستوى في إيرادها جملة أو حذفها حملة أو إيراد بعض وحذف بعض . أما الأستاذ المحقق عبود الشالجي حنن ركب هذا المركب لحمع أخبار توهمها للقاضي التنوخي ، أو رواها التنوخي ونقلت عنه في مصادر أدبية وتاريخية أخرى ، فإنه قد يضيف إلى التنوخي مالم يرده أن يكونفي كتابه النشوار . ونحن نشاهد من واقع تجاربنا الحاصة أن المؤلف منا قد يؤثر مولفا من مولفاته مخبر أو نادرة لا يريدها أن تكون في كتاب آخر له . فكيف يقضى الأستاذ عبود الشالجي ــ متحكمًا وذا سلطان ــ بأن ما ورد للقاضي التنوخي من روايات وأخبار نقلها عنه الرواة والمؤرخون هي مما اشتمل عليه كتاب النشوار

الذى ضاعت منه أجزاء لم يوقف لها على أثر . وهل معنى رواية نسبت إلى القاضى التنوخى فى كتاب مثل المنتظم لابن الجوزى ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموى ، ووفيات الأعيان لابن خلكان أنها مما اشتمل عليه كتاب النشوار ؟

على أن محققنا الفاضل لا بجد في تلك القضية الخطيرة بأسا. بل يقول في بساطة: (ثم حاولت ـ من بعد ذلك ـ أنأتتبع الفقرات الضائعة من النشوار ، في ثنايا الكتب ، فأعيد جمعها . وكان ذلك بدء عمل مضن ، بذلت فيه وقتا وجهدا وصبرا . وراجعت مؤلفات ابن الجوزى: المنتظم ، والأذكياء ، وأخبار الحمقي والمغفلين ، وذم الهوى ، وتلبيس إبليس . كما راجعت تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ، وتاريخ الوزراء للصابى ، ومؤلفي ياقوت الحموى : معجم الأدباء ، ومعجم البلدان ، ووفيات الأعيان ، وغبرها من الكتب ، فوجدت فيها ينبوعا ثراً من أنها وردت بأسماء مختلفة . ووجدت أن قسما من تلك القصص قد أثبتت في الأجزاء المنشورة من النشوار . فتأيد لى من ذلك أن القصص التي وردت مروية عن أصحاب تلك الأسماء ، أنما هي مروية عن صاحب النشوار ، وأنها قد اقتطعت من ذلك الكتاب ، فاستللتها من مواضعها ، وضممتها إلى بعضها ، واعتبرتها من الفقرات الضائعة من النشوار..)

هكذا وبكل بساطة استوى من كتاب نشوار المحاضرة ـ المفقود بعض أجزائه ــ

بضعة أجزاء استلها المحقق من كتب أخرى متوهما أنها من النشوار ـ دون سند صحيح أو بينة قوية ـ وليس لها من سند ألاأنها وردت في طائفة من المؤلفات منسوبة إلى التنوخى ، فجزم محققنا الفاضل بأنها من نشواره .

وهنا نسأل سؤالا آخر: كيف جاز لحققنا الفاضل أن يجمع هذه الأخبار الشي من مصادر متفرقة، ثم يؤلف من كل طائفة منها جزءا يسميه الجزء الرابع، أو الحامس، أو السادس من النشوار ؟ فهي جمعه وتنسيقه وتقسيمه هو لاجمع المؤلف ولا تنسيقه ولا تقسيمه . ومن هنا هل نجرؤ على القول إن هذا المنشور كله هو نشوار المحاضرة كما أراده مؤلفه وجامعه الأصلي ؟ وما الظن لو أن الجزء الحامس من النشوار المخطوط قد كتب له الظهور بعد خفاء، فهل نجده مثل الجزء الحامس الذي صنعه المحقق الفاضل ؟

الحق أن دافعا نييلا ، وباعثا عظيما هو الذي حمل الأستاذ عبود الشالجي على أن يسلك هذا المسلك الوعر ، حتى يضم أشتات ما تبعثر من أجزاء النشوار المخطوطة الضائعة ، وحتى يسوى من ذلك الذي جمعه كتابا يسميه هو نشوار المحاضرة ، ولكنا نخشي أن تكون المقابلة بينه وبين الكتاب الأصلى مخيبة للآمال .

على أن الأستاذ المحقق لم يلجأ إلى هذا الجمع استهانة به ، وتهوينا من شأنه . فقد كان يعلم أنه مقبل على أسر عظيم ، وأن هذا الجمع المتتبع ، والتعقب الدقيق لمرويات القاضى

التنوخى ومأثوراته مما هو أشبه أن يكون من كتاب النشوار هو عمل شاق مضن اقتضاه كثيرا من الجهد، والتنبه والتفطن ألى المظان، كما اقتضاه أن يحمل مسئولية لا يقوى عليها كثير من أصحاب العزائم. فهو يعلم أن عمله هذا ومنهجه فى الجمع قد لا يرضى الملتزمين بأصول التحقيق ونشر التراث: ولكنه أقدم على ما توسمه صحيحا ليصون لنا كتابا ضائعا. وقد يكون \_ غفر الله له \_ قد بعد بكتاب النشوار عن أصله وعن نسقه ، ولكنا نراه راضيا عن عمله هذا ، لأنه لم يقصد به إفساد راضيا عن عمله هذا ، لأنه لم يقصد به إفساد رد الاعتبار والوجود ألى كتاب أغلبه ضائع مفقود ،

وهب أن ما جمعه الأستاذ عبود الشالحي ليبس النصوص الكاملة لكتباب نشوار المحاضرة ، فهل ننكر أن هذه المجلدات الثانى الأنيقة الطبع ، الجميلة الأخراج تعد فى ذاتها ثروة أدبية تاريخية رواها القاضى التنوخى ، ولو لم تكن من متن كتابه نشوار المحاضرة ؟ وقواعد تحقيق التراث أن ينكروا أن نشوار وقواعد تحقيق التراث أن ينكروا أن نشوار المحاضرة فى هذه الأجزاء الثانية هو نشوار التنوخى الأصلى ، فهل ينكرون أننا الآن مع كتاب رائع طريف حافل بأكثر ما روى عن القاضى التنوخى من أخبار ونوادر وأسمار ؟

فلنقبل هذه الحصيلة العظيمة الضخمة من أخبار القاضي التنوخي في هذه الطبعة الرائعة

التى أصدرها الأستاذ عبود الشالجى ، ولنغض النظر ـ ونحن مستمتعون بأطيب ما فيها من طرائف ـ عن أنها هى نشوار المحاضرة كاملا غير منقوص ، ولا مزيد ؟ م

وهل تشغلنا هذه القضية في منهج تحقيق التراث من أن نعترف بما بذله المحقق من جهد ، وما أسداه عن فضل حين قدم لنا مجموعة نادرة من أخبار القاضي التنوخي ومذاكراته ومحاضراته الشائقة سواء كانت مما اشتمل عليه كتاب النشوار أم لا؟ إنه في الحق أمتعنا بثمرة طيبة من ثمرات التنوخي لم يشأ أن يجعلها بياضا، فدونها وجمع أشتاتها . ولك بعد هذا أن تسميها قصصا وأخبارا من نشوار المحاضرة للتنوخي ، أو قصصا وأخبارا من مرويات التنوخي

وقيمة هذه القصص والمرويات والأخبار الطريفة العجيبة أنها أدخل فى باب تصوير المحتمع العربي الأسلامي منها فى باب الأدب والأسمار ، فهي صور واقعية وقعت فى القرن الرابع الذي عاش فيه التنوخي ، وهي صور فيها كثير من ملامح بغداد وأهلها ، وأفراحها ومآتمها ، وعبادها وفساقها ، وقضاتها وشهودها . . . وقد خالط التنوخي كل لون من الناس ، وعاشر كل جنس ، ولتي العلماء والشعراء في زمانه وروى عنهم .

وأنشد أشعارهم أو استنشدهم إياها . وكان ممن لقيه المتنبى وقال عنه فى مقدمة نشواره : ( وما أحسن ما أنشدنى أبو الطيب المتنبى لنفسه من قصيدة فى وصف صورتنا :

أتى الزمان بنوه فى شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم *)* 

ولم يكتف التنوخى بأن يسمع من فم أبى الطيب شعره يلقيه عليه الشاعر الفحل بنفسه ، بل إنه ازداد على المتنبى اجتراء فسأله عن نسبه وهو يمر ببغداد سنة ٣٥٣ ه ، ولكن المتنبى الغامض اعتذر لسائله عن الأفصاح عن حقيقة نسبه . والتتى التنوخى بالشاعر الماجن ابن حجاج البغدادى ، وروى شيئا من شعره الذى أنشده فى مجلس الوزير أبى الفضل الشيرازى : وقد أعان التنوخى على الجاه فى عصره صلته بأعاظم الرجال فى وقته ، فهو قريب من عضد الدولة البويى ، وهو معروف عند الجليفة العباسى الطائع ، ومن هنا أتيح له أن يخطب فى الجفل اللويى عضد الدولة اللذى أقيم عند زواج الجليفة الطائع بابنة الملك البويى عضد الدولة

وقد أتاحت الملابسات المختلفة لصاحب النشوار أن يرى المجتمع العربي فى ظاهر أمره وخافيه ، وأن يدخل إلى القصور كما يتسلل إلى الأكواخ . ومن هنا نقع فى النشوار على غرائب الأحداث ، فهناك حكايات واقعية عن مروءة

الوزير حامد بن العباس ومكارم أخلاقه ، وعن وقار الوزير على بن عيسى وتزمته ، وعن ان رزق الله التاجر البغدادي الذي يوقف في بلاد الروم أكسية لتدفئة أسارى المسلمين ، وعن الرزير عبيد الله بن سليان الذي يبيح جزءا من مال الدولة لأحد صنائعه . : . وعن هندى يقتل فيلا عظما عياته دون حاجة إلى سلاح ، وعن القصرى غلام الحلاج الذى كان يصبر على الجوع خمسة عشر يوما ، وعن المرأة البغدادية التي كانت تتظرف فتحرف القرآن. وعن النحوى الزجاج وكيف درس النحو على المبرد صاحب الكامل ، وعن ابن الحواصة الذي فتح داره لترتكب فها الفاحشة علانية ، وعن ذلك الرجل الذي خبأ ماله في برنية ، فعجل ذلك بسرقتها ، وعن كردك الديلمي الذي اغتال رجلا استأمنه طمعا في ماله : : : وغير ذلك من الأحداث التي كانت تموج بها بغداد والعراق والبصرة وبقاع كثيرة من العالم العربي . ومن أجل هذا ازدحم كتاب النشوار في طبعته الجديدة مئات ومثات من المصطلحات التي فهرس لها المحقق في معجم عمرانی عام ؛ وهو معجم بهدینا ألی آلاف من المصطلحات التى خلقتها طبيعة المحتمع العربي فى عصر التنوخى وما حوله بقليل ، ولن نأخذ هنا في سرد بعض هذه المِصطلحات ، ولكن القارىء للنشوار سيجد فيها حصيلة تصور له

المجتمع العربي على حقيقته . وتدلنا حقيقة هذه الصور على أن الأول لم يترك للآخر شيئا . . . وأننا اليوم نكررما دار بالأمس تأكيدا لمسيرة الأنسانية في مسارها الطويل . فعندنا اليوم ما يسمى (بالمزاد) الذي تباع فيه السلع – وخاصة المستعملة ـ عن طريق المزايدة على أسعارها ، فصاحب السعر الأعلى يرسو عليه المزاد . وقد كان ذلك في العصر العباسي ، وكان يسمى (النداء) لأن إعلان السعر كان يتم بطريق المناداة عليها . وقد كان من عادة النعان بن عبدالله – وهو أحد كبار العمال في الدولة العباسية – إذا كان في انسلاخ كل شتاء ، أن يعمد إلى جميع ما استعمله من خز وصوف وفرش وكوانين وآلة الشتاء فيبيعه في «النداء ، وقرش وكوانين وآلة الشتاء فيبيعه في «النداء ،

والحق أننا لا نملك أنفسنا إزاء ما فى النشوار من أخبار وحكايات ووقائع أن نعجب مما صنعه المؤلف ليجمع مادة هذا الكتاب الممتع الطريف. ومزية القاضى التنوخى أنه لم يجمع مادة كتابه من كتاب كما كان يصنع غيره من المؤلفين ، وأنما جمعه مما تناثر على أفواه الرجال ، وما دار بينهم فى

المجالس ... فهو كتاب منقول عن الأفواه لا عن صفحات الكتب ، وزاد عليه التنوخى ما رآه هو بعينه فى خلال مخالطاته الكثيرة فى الحياة . ويبدو أن كتب النشوار قضى عليه أن يستغرق حقبة طويلة من الزمان جمعا فى البداية ، وإعادة جمع فى نهاية المطاف بعصرنا هذا ... فقد قضى التنوخى فى تأليفه عشرين عاماً كما جاء فى معجم الأدباء . لياقوت ، وقضى المحقق عبود الشالجى أعواماً كثيرة فى جمع ما تصوره ضائعاً من أخبار النشوار ، وكذلك الكتاب العظيم من أخبار النشوار ، وكذلك الكتاب العظيم .

وإذا كان القاضى التنوخى غير مسبوق .
فيا اتخذه لنفسه من منهج لتأليف كتاب نشوار المحاضرة ، وذلك عندما اشترط على نفسه أن لا يجمع كتابه من كتاب ، فإن صديقنا الروحى الأستاذ عبود الشالجى غير مسبوق حين استخلص ما ضاع من أجزاء النشوار وجمعها من كتب أخسرى غير الكتاب الذي يحققه ، وكأنه بهذا أرادأن يوائم بين سبق التنوخى وسبقه حتى تتم المشاكلة في العمل العظم .

ولم يقدم الأستاذ عبود الشالجي طبعته لكتاب النشوار عارية من الجهد الذي يدل على ما بذله في سبيل تحقيق النصوص التي جمعها من مختلف المظان، فكل صفحة من الكتاب في أجزائه الثمانية المطبوعة على أجمل ما تكون الطباعة العربية تزدحم بالموامش المزدحمة بالتعليق والتحقيق والمقابلة والترجمة للأعلام وغير ذلك مما تقتضيه

أصول النشر العلمى : وهذه الفهارس المتنوعة في كل جزء لموضوعات الكتاب وأسهاء الأشخاص ، والفهرس الجغرافي ، والفهرس العمراني وثبت المراجع والمصادر للتحقيق، تدل كلها على الروح العلمية التي يتسم بها محققنا الجليل :

محمد عبد الفني حسن

by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)



فى الساعة الخامسة من مساء الاربعاء ١٨ من ذى القعدة سنة ١٣٩٦ هـ الوافق ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٧٦ م اقام المجمع بدار الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع حفل تأبين المرحوم الاستاذ زكى المهندس نائب رئيس المجمع الراحل ، وفيما يلى ما القى من كلمات فى هذا الحفل:

## كلمة الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع



# في تأبين المرحوم الأستاذ:

### **ذكى الهندس بين المجمعيين** سيداتى ، سادتى :

يعزعلى حقاً أنأقف الليلة بينكم مؤبناً «زكى المهندس » ، فقد كنت معه بين عشرة من الحالدين ، دخلوا المجمع سوياً عام ٤٦ ، ثم رحلوا عنه الواحد تلو الآخر ، ولم يبق لى منهم سواه ، وها هو ذا قد جاء دوره ، فلم يتخلف ، وتركنى وحدى ، « وإنا لله ، وإنا لله ،

وأبي هو لاء العشرة إلا أن أكون المتحدث اسمهم في حفل استقبالهم وإن كنت أصغرهم أو لأني كنت أصغرهم ، فتحدثت في الأمس البعيد باسم زكى المهندس يوم أن دخل المجمع وشاء القدر أن أتحدث عنه الليلة يوم أن رحل ، وما أعظم الفقد ، وما أقسى الحديث! ويزيده قسوة أن زكى المهندس كان أو ثق الزملاء صلة بي ، وأطولهم صعبة لى ، وأقربهم إلى قلبي . قضيت معه

ثلاثين عاماً كاملة فى هذا المجمع ، نعمت فيها بزمالة كريمة ، كلها ود وإخلاص ، ورقة وعذوبة ، وسماحة ، وبشاشة لا مطمع فيها ولا مغنم ، ولا تنافس ولا تزاحم ، فلم نختلف يوما ما ، ولم تباعد بيننا الأحداث والتقلبات . وإن بدا شيء من التباين بين أبناء الأسرة الواحدة ، كان زكى المهندس همزة الوصل ، ونقطة الالتقاء ، ومبعث الرضى اختلفنا مرة فيمن يكون نائب رئيس المجمع ، ويوم أن ذكرت اسمه زال الخلاف، واتفق الجميع .

ويطول بى الحديث إن شئت أن أعرض لزكى المهندس المجمعى ، فقد كان مؤمناً الإيمان كله بأن العربية لغة علم وحضارة ، وأنها حية ومتطورة . وفى وسعها أن تسد حاجات العصر ومتطلباته ، وعلينا أن نيسرها فى مفرداتها وتراكيها ، فى نطقها وكتابتها ، وأن نتوسع فى ألفاظها وأساليها . وأشهد أنه من أنصار التيسير والتجديد ، لأنه كان يرى أن اللغة تعبر عن الحياة ، والحياة فى تطور مستمر . والعربية لغة طيعة مرنة ، قد اتسعت ـ وما زالت تتسع - لكل جديد ، وتصلح للتعبير عن كل مستحدث ، وحركة التطور مطردة ماضية متصلة ، تجرى وقوة .

وكان مؤمناً أيضاً برسالة المجمع ، حريصاً على أدائها ، فأعطاه فى سنحاء ، ووقف عليه جل جهوده فى سنين طوال « مرحلة النضج ، الحيرة التامة » ، مرحلة الشيخوخة الحكيمة

المتزنة، أعطاه علماً وعملاً، توجهاً ورأياً ، إشراقاً وإدارة. أسهم في معظم لجانه ، وأولع بمجلسه ومؤتمره ، وندر أن تخلف عن جلسة من جلسات اللجان أو المحلس أو المؤتمر ، ولم تنقطع صلته قط باللحنة الإدارية التي ترعى نشاط المجمع وسير العمل فيه : وأشرف عدة سنوات على مجلة المجمع ، فيجدد نشاطها ، ونوع غذاءها ، وحرص على أن تصدر في مواقيتها ، واختبر نائباً لرئيس المجمع عام ٦٤ ، وجدد انتخابه بعد ذلك ثلاث مرات . ووقف إلى جانب المرحوم طه حسن رئيس المجمع في سني مرضه موقف الولاء والإخلاص . وألححت عليه بعد وفاته أن يقبل الترشيح لرياسة المحمم ، فاستعنى ، وأنى إلا أن يلتى العبء عن كاهله، وأشهد أنه لم يضن على مرأى أو مشورة ، ولم يقصر في عون أو مساندة .

هذا هو زكى المهندس الزميل والرئيس ، المشرف والإدارى ، أما زكى المهندس العالم والدارس ، فالحديث فيه طويل : وأكتنى بأن أشير إلى موقفه من ثلاث لجان من لجان المجمع كانب أثيرة لديه، ارتبطت باسمه ، وحببت إليه ، وما أقساها من لجان، وأغنى بها لحان : اللهجات، وتيسير الكتابة، والأصول .

ودراسة اللهجات ليست من الأمور الهينة، فهى علم حديث النشأة يرجع إلى النصف الأخير من القرن الماضى، ويتطلب ضرباً من الانتجاع والرحلة، ولا بد له أن يستعين ببعض الأجهزة والآلات ولم تعن به بعد الحامعات العربية العناية الكافية، ومن حقنا أن نعول عليها أولا كى تمد اللغويين والمجمعيين عادة يمكن أن يستخلصوا منها ما يستخلصون. وفي العربية لهجات قديمة وحديثة جديرة بالدرس والبحث، وقد بنر البذرة الأولى لدراستها في مجمعنا بعض زملائنا الأول. عرب ومستعمرين، ومنهم من كان يعد بين علاء اللهيجات.

وأذكر أن الجارم حاول أن يدرس لهجة رشيد مسقط رأسه ، كما أخذ العقاد نفسه بدراسة لهجة أسوان ، ولفريد أبو حديد دراسة مفصلة في اللهجة القاهرية . وحاول زكى المهندس أن يتابع هذا النشاط ، وأن يغذيه وينميه . فاتجه أولا إلى الجامعات ومعاهد الصوتيات ، لكى تعنى بدراسة اللهجات المعاصرة دراسة حقلية ، ولكنا لم نحظ منها حتى الآن برد يعول عليه . ولجأ ثانياً إلى كتب الأدب واللغة آملا أن يكشف فيها عن بعض اللهجات القديمة ، كعنعنة فيها عن بعض اللهجات القديمة ، كعنعنة تميم وقضاعة . وكشكشة أسد وربيعة . وبتى حريصاً على أن يكون للهجات درس وبحث في الحمع . . . برغم ما صادفها من صعاب ، وما أحوجنا في هذا المضار إلى دراسات

میدانیة و بحوث متخصصة تواجه لهجات العالم العربی فی مختلف أرجائه م

واستوقفت مشكلة الكتابة العربية المجمع في انعقاده الأول ، وأخذ يعالجها علاجاً متصلا منذ سنة ١٩٣٨ ، ووقف عليها دورة كاملة عام ١٩٤٤ لمناقشة مشروع الحروف اللاتينية الذي تقدم به عبد العزيز فهمي . وأعلن المجمع بعد ذلك بقليل عن جائزة عجرمة في مسابقة لتقديم أحسن اقتراح لتيسير الكتابة العربية ، وما إن أعلن عن هذه المسابقة حتى استجاب لها كثيرون ، وأربت المسابقة حتى استجاب لها كثيرون ، وأربت المقترحات التي قدمت للمجمع على المائتين ، وقدر لى أن أشترك مع زكى المهندس في فحص هذه المقترحات، ولم يكن من بينها فحص هذه المقترحات، ولم يكن من بينها على مع الأسف ما يحقق التيسير المنشود ، واتصل على مع الفقيد الكريم في لجنة تيسير الكتابة العربية بانتظام .

والمشكلة في حقيقتها مزدوجة ، هي مشكلة قراءة وكتابة معاً ، وليس من اليسير أن يقدم لها حل يعالج الجانبين معاً . واتجهت الخينة خاصة إلى معالجة مشكلة القراءة ، فأوصت بالتزام الشكل الكامل في كتب المرحلة الابتدائية ، وبشكل أواخر الكلم في كتب المرحلة الإعدادية ، وبشكل ما يتوقع خطأ التلميذ فيه في كتب المرحلة الثانوية ، ورحبت وزارة التربية والتعليم بذلك. وفي هذا ما ينشئ التلميذ على القراءة الصحيحة والنطق السليم . ودرست اللجنة في تفصيل صور الحروف والهمزات وعلامات الترقيم

في صندوق الطباعة العربية ، ورأت الاكتفاء بصورة واحدة للحرف الواحد كيفا كان موضعه في الكلمة ، وخفضت صور الهمزة وعلامات الترقيم : فهبطت بصندوق الطباعة العربية إلى ١٣٥ صورة ، واقترب كل القرب من صندوق الطباعة اللاتينية الذي تبلغ صوره ١١٥.

ووضعت لذلك نموذجاً صادف نجاحاً ملحوظاً ، وأخذ به كثير من دور النشر وسبك الحروف . وكم كان زكى المهندس، وهو أستاذ خط بقدر ما هو أستاذ أدب ولغة ، عوناً للجنة فيا انتهت إليه من صور وأشكال. ولا شك في أنا نقرأ اليوم أكثر هما نكتب ، ولا تزال مشكلة الكتابة في حاجة إلى معالجة وتيسير، وليتنانقنع بخط الرقعة كتابة، ونعرف كيف نمكن أبنائنا من تجويده.

وأما لجنة الأصول فهى لجنة التجديد والتطوير ، لجنة التشريع اللغوى إن صح هذا التعبير ، وواجب المشرِّع أن يلحظ الظروف والملابسات ، وأن يسعى جاهداً إلى سد حاجات العصر ومقتضياته .

ولجنة الأصول من أهم لجان المجمع ، بدأت تعمل فى نشاط منذ دور الانعقاد الأول ، وأنتجت بعد بحث وتمحيص ، واطرد إنتاجها دون انقطاع . واستطعنا عام

ثلاث وستين أن تخرج عار هذا الإنتاج طوال ثلاثين سنة ، من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين . أخرجناه في مجلد بعنوان : « مجموعة القرارات العلمية » ، ويقع في أربعة أبواب :أولها «في أقيسة اللغة وأوضاعها العامة» ، وثانيها «في الترجمة والتعريب وكتابة الاعلام » ، وثالثها « في وضع المعجمات والمصطلحات » ، ورابعها « في تيسير النحو والصرف والكتابة العربية » ، تيسير النحو والصرف والكتابة العربية » ، ويشتمل على ما يزيد عن ٢٠٠٠ قرار .

والتطوير في شد ومد دائماً بين تيارين متعارضين : تيار التيسير والتجديد ، وتيار الجمود والمحافظة ، وربما طغى أحدهما على الآخر . وللمجمعيين حوارهم وجدلهم ، وقد تنزع مناقشاتهم أحياناً منزعاً نظرياً ، وتسمى عن قصد أكاديمية ، فننسى الملاءمة بين الماضي والحاضر وتعجز عن سد الحاجة ، وتبطئ بالنهوض المنشود. عاش زكى المهندس ١٥ سنة أو نزيد رئيساً للحنة الأصول في هذا الجو وتحت ضغط هذا التقابل ، وقد واجهه في حضور بديهة وسرعة خاطر ، في مهادنة ومسالمة ، في صبر وجلد نادرين . وكثراً ما امتد بحث الموضوع الواحد في هذه اللحنة شهــرآ أو شهرين ، تقدم فيهـــا البحوث تلو البحوث ، وتثار وجهات النظر المختلفة ، فكان المخاض عسيراً والوصول

إلى قرارات غير يسير . ومع هذا استطاعت أن تخرج فى هذه المدة مجلدين متلاحقين « فى أصول اللغة » ظهر أولها عام ٦٩ ، وثانيهما عام ٥٧ ويشتملان على أعمال ١٤ دورة من دورات المجمع ، وفيهما ما يكشف عما بذل فى سبيلهما من جهد صادق وعمل دائب ، أشرف عليه زكى المهندس ورعاه .

أو تيسير وتجديد فى أقيسة اللغة وأوضاعها ، وفى بعض الأحكام النحوية والصرفية ، وفى بعض الألفاظ والأساليب العربية والمعربة ، رحم الله زكى المهندس بين العاملين الأبرار ، ورحمه الله بين الزملاء الأخيار ، ورحمه الله بين الأولياء ، والسلام

عليكم ورحمة الله ب

ابراهيم مدكور رئيس الحمع



## . کلمة الدكتور محمد مهدى علام

فى أعرق أحياء القاهرة المعزية ، منذ تسع وثمانين سنة ، ولد فقيدنا العزيز زكى المهندس لأب من أوساط وجهاء ذلك الحي، كان يزاول العمل الهندسي فى تلك المنطقة .

وحدث أن كان لذلك الوالد صلة معرفة ــ إن لم تكن صداقة ــ بوالدى . ولم أعرف عن هذه الصلة شيئاً حتى كنت على وشك التخرج من دار العلوم ه

فقد حدث أنى كنت فى فترة الغرين على التدريس بمدرسةالعقادين، وكان يزورنى للتفتيش المرحوم الأستاذ زكى المهندس. فلاحظ ما كنت عليه من اكتئاب سببه أنى كنت أعد نفسى بعد بضعة أسابيع للقيام بعب الأسرة بعد وفاة أكبر إخوتى وعائل أسرتى ، فى حين أن أملى وأمل أساتذة المدرسة كان مرتبطاً بسفرى فى البعثة . المدرسة كان مرتبطاً بسفرى فى البعثة . وبعد انتهاء العمل يومئذ فى المدرسة صحبنى أستاذى إلى بيتنا فى حارة الروم ، وقص أستاذى إلى بيتنا فى حارة الروم ، وقص على صلة والده بوالدى ، وتعهد بأن يتفق مع أخ أكبر لى أن ينهض بعب الأسرة ، مع أخ أكبر لى أن ينهض بعب الأسرة ، حتى لا يحال بينى وبين بعثى التى كانت

أمراً شبه مقرر ، وفقاً لما كان عليه نظام البعثات يومثذ فى اختيار أوائل الحريجين عقب تخرجهم .

ولم يكن هذا أول موقف ود وصداقة وأبوة له ، بل سبق ذلك عدة مواقف ربطت بيني وبينه منذ ألتي علينا أول درس في التربية وعلم النفس ؛ فقد استمال قلوبنا جميعاً ، نحن الطلاب يومئذ ، شاب وضيء الحيا ، أنيق الملبس ، نشيط الحركة ، تتابعه نظرات الطلاب وزملائه الأساتذة الذين كانوايفوقونه سناً ، وكان من بينهم عدد من أساتذته الذين تلتي عليهم العلم قبل سفره إلى إنجلتره .

ومن أوثق المواقف التي ربطت بيني وبينه موقفه من حركة الطلبة إبان ثورة ١٩١٩ التي كان لطلبة دار العلوم دور رائله فيها . فقد قاد الحركة في مصر لجنة المدارس العليا، وكان لكل مدرسة مندوب يمثلها في تلك اللحنة التي كانت على اتصال سرى بالسكرتير العام للحنة الوفد المركزية المرحوم عبدالرحمن بلك فهمي ، في بيته الذي ما زال قائماً في شارع قصر العيني تحتله دار الأدباء .

وفى المرحلة الأولى التى كنا نعمل فيها علانية ، بالقصائد النارية، والخطب الحاسية، كان المرحوم زكى المهندس يلازمنا فى المساجدوالكنائس والمجتمعات، ويصحبنا أحياناً الأب سرجيوس .

وإذا كنا \_ نحن طلاب ذلك العهد \_ قد مقتنا واحتقرنا أستاذاً كانت نصيحته لنا يوم حطمنا الأبواب في ٩ من مارس١٩١٩ وكانت الأبواب تغلق علينا حتى منتصف الرابعة مساء \_ كانت نصيحته لنا : « كن في الفتنة ذنبا ولا تكن فيما رأساً » ، فإن تقدم زكى المهندس الأستاذ الشاب المتوثب ليدعم إرادتنا ، ويصحب خطواتنا ، قد عكس هذه النصيحة ، فكنا في الثورة رأساً لا ذنباً .

وقد كنا نحتاج إلى تحرير بعض البيانات بالإنجليزية والفرنسية ، وكان لنا اثنان من أساتذتنا يقومان بذلك سرا دون أن يعلم بهما إلا القليل ممن يوثق بهم : وهما زكى المهندس للإنجليزية ، وإسماعيل بك رأفث للفرنسية .

وأستسمحكم فى الاسترسال فى ذكرى الفقيد فى موقف آخر له: ففى يوم من أيام مايو سنة ١٩٢١ كنت أؤدى الامتحان التحريرى ، ورأيت من شرفة القاعة التى كنت فيها ثلة من ضباط الشرطة يدخلون متجهن إلى حجرة رئيس الامتحان . ولم يكن ندى أقل شك فى تحديد شخصية من حضروا

للقبض عليه . وأصابني رعاف ، ضيقا بأن يحدث هذا في أثناء الامتحان الذي لم يكن له دور ثان ، بل لم يكن يسمح لطالب راسب أن يعيد ، بل يفصل ، تبعا للائمـــة الدنلوبية في ذلك العهـــد .

ورأيت من الشجاعة أن أضع قلمى لأذهب إلى حجرة رئيس الامتحان لأسلم نفسى ، ولكن يدا رفيقة كانت تضع منديلا تحت أنفى تتلقى فيه الدم ، وبصوت رقيق تقول لى : أنك لم تستدع بعد ، فاجلس وأتم إجابتك ، وسأستمهل الداعين حتى تفرغ من إجابتك .

كان هذا هو المرحوم زكى المهندس الذى شاء القدر أن يكون هو المراقب فى حجرتنا فى ذلك اليوم ، وليس مما أنا بصدده أن أسترسل فى سرد ما تم بعد ذلك فى حجرة المرحوم أسعد بك برادةرئيس الامتحان ، واتصاله برسل باشا حكمدار العاصمة ، ومصاحبة ضباط الشرطة لى لتفتيش منزلى .

ومما لا أزال أذكره – وبذكره بعض الأعضاء من جيلي – أنه فى أول الثورة ، عقب اعتقال سعد وصحبه ونفيهم إلى مالطة ، تألفت لجنة عليا لموظني الحكومة ، وقررت هذه اللجنة أن يضرب جميع الموظفين احتجاجا على ننى سعد وصحبه . ولم يكن الإنجليز يتصورون أن موظني الحكومة يضربون ، والحرص يتصورون أن موظني الحكومة يضربون ، والحرص على مرتباتهم التي ما كانت تكفيهم إلا بشق على مرتباتهم التي ما كانت تكفيهم إلا بشق الأنفسس .

ولكن المستحيل تحقق ، وأضرب جميع الموظفين فى جميع أنحاء الدولة – إلا ثلاثة ، كان أحدهم ناظر دار العلوم . وكانت فضيحة لم نستطع أن نحتملها نحن طلبة هذا المعهد الذى كانت له قيادة وريادة فى تلك الثورة – فقررنا أن نلقن هذا الناظر درسا فى الوطنية ، بأن يتلتى ضربة تؤدبه وهو فى طريقة فى الصباح إلى المدرسة .

وكانت هناك دراسة للطريق التي يسلكها ، واختيار للنقطة التي يهاجم فيها حيث تكون خالية من المارة . وعهد إلى أحد الطلاب أن يصطنع السوال عن الطريق من الشرطى الذي في أول الطريق ، وإلى طالب آخر أن يقوم بنفس العمل مع الشرطى الذي في الطرف الآخر للطريق حتى تتم عملية التأديب .

ولكن بقى أن نختار المنفذين للتأديب . وكانت كل هذه المناقشات والترتيبات تدور في جلسات سرية بحضرها أستاذنا زكى المهندس . وقد وافق على كل خطوة إلا أن يقوم أحدنا بالتأديب. وتعهد أن يستأجر شخصين من « فتوات » الدرّاسة للقيام بهذا العمل ، مع تفهيمهما السبب الذي من أجله نريد أن نودب ذلك الرجل . وكانت الروح اليوطنية مشتعلة في صدور الناس على اختلاف طبقاتهم ، فلما علم هذان الشخصان بطبيعة اليوضع ، رفضا أخذ الأجر الذي كان مقدما

لهما ، كما رفضا أن يستوليا على الساعة الذهبية وسلسلتها التي كانت تتدلى من جيب ذلك المسكين ، قائلين :عيب، نحن وطنيون مثلكم ، لا نُـوُجَّر ولا نسرق .

وبعد أن تم التأديب تحت أعيننا ، إذ كنا نشاهد ذلك من نافذة في بيت يطل على مكان الحادث ذهب الرجل حاسر الرأس إلى مكتبه ثم إلى بيته ، ثم استقال :

وإذا كان لى بعد أكثر من نصف قرن ، أن أعيد النظر فى ذلك الحدث فإننى أقرر إحقاقا للحق أن ذلك الرجل لم يكن خائنا ، بل كان أسرا للنظام الفرنسى الذى كان سائدا فى القرنالياس عشر ، وقد تربى عليه فى فرنسا وكان وأمينا على ما كان يسميه الضبط وكان وأمينا على ما كان يسميه الضبط والربط . فكان يعد الإضر اب خيانة لأمانة الوظيفة التى فى عنقه . فليغفر له الله سوء تقديره وليصفح الله عن كل تجاوز صدر ممن اشتركوا بالقول أو بالفعل فى ذلك العمل . ولكننا رفعنا رؤسنا أمام زملائنا الطلبة بعد فعلتنا هذه .

ولقد ظل زكى المهندس مثلا نحتذيه . وظلت صلته بى عند تخرجى وسفرى إلى إنجلتره . وقد وجدت له صورة بالقبعة وقد أرسلها إلى أهله، وكتب تحما بيتين من الشعركان قد حاكى فيهما زميلا أقدم هو المرحوم على الجارم .

كان على الجارم قد كتب تحت صورته ، وقد خلع العمامة ولبس القبعة يقول : لبست الآن قبعة بعيدا

عن الأوطان معتاد الشجون

فإن هى غيرت شكلى فإنى ( متى أضع العمامة تعرفونى )

وحداً حدوه زكى المهندس عندما سافر إلى إنجلتره فأرسل صورته وتحتها البيتان الآتيان :

فإن تك غيرت منى الليالى ودونى ودونى فهادا رسم صاحبكم ولكن (متى أضع العمامة تعرفونى)

وقفیت علی آثارهما فأرسلت صورتی وعلیها : ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

رأبتم صورتی فجهلتمونسی
وکدتم، لحظة ، أن تنکرونی
أنا مهدی بن عسلام ولکن
( متی أضع العمامة تعرفونی)

لقد تحدث الدكتور الرئيس عن الفقيد فى المجمع ، وسمحت لنفسى أن اتحدث عنه حديث الذكريات ، فلأقل كلمة – مجرد كلمة –لاتكاد تفيه حقه فيها بقى لى من الزمن :

لقد تخرج الفقيد من دار العلوم سنة ١٩٦٠ فى فوج من النابهين الذين عرفت للم اللغة والأدب والثقافة آثارهم . فقد كان عظماء ، نابها بين نابهين.

ولم يكن تفوقه على من تسهل منافستهم : كان منهم إبراهيم مصطفى الأستاذ بآداب القاهرة، وآداب الإسكندرية، ودار العلوم، وعميدها ، وعضو هذا المحمع .

وشرف الدين خطاب رفيقه فى البعثة وزميله فى التدريس بدار العلوم وفى التفتيش. وعبد المجيد الشافعي العالم المؤلف والأستاذ فى دار العلوم .

والدكتور على العنانى الأستاذ بالجامعة المصرية فى عهديها الأهلى والحكومى ، وزميل الفقيد فى التدريس بدار العلوم وفى التفتيش . ومحمود السيد عبد اللطيف صاحب أول سفارة علمية إلى سنغافورة ، فى وقت كان

أوفد الفقيدإلى إنجلتره فدرس وتخرج من جامعة ردينج حاصلا على دبلوم فى التربية وعلم النفسس .

الانتقال فيه إلى طنطا يعد هجرة .

ولنا هنا وقفة للتاريخ قبل أن يأتى النسيان على ما بتى منها فى الأذهان .

لقد قامت دراسة التربية وعلم النفس فى مصر علىأيدى رواد من خريجى دار العلوم. كانوا يوفدون فى بعثات معظمها فى إنجلتره . ولم يكن هناك منذ أول القرن الحالى من يحمل هذه الأمانة العلمية سواهم . وأستطيع أن أقسمهم إلى أفواج ثلاثة :

فكان الرعيل الأول ممثلاً فى حسن توفيق العدل (الذى درس فى ألمانيا ) ومحمد شريف سليم (الذى درس فى فرنسا )

وجاء من بعدهم فوج تصدره على الجارم ومصطفى أمين وأحمد عبده خير الدين :

وظلت كتب هؤلاء تدرس حتى جاء فوج زكى المهندس وعبد الحميد حسن ومحمد على مصطفى(ولولا الحياء لذكرت معهم من ساهم معهم فى التدريس والتأليف) ه

ومن الإنصاف أن أقرر أنه ظهر مع هذا الفوج الثالث اثنان من خريجي مدرسة المعلمين العليا كان لهما فضل كبير في تطوير التربية وعلم النفس ، هما المرحوم إسماعيل القباني والاستاذ أمين مرسى قنديل مد الله في عمره . ولولا انصراف الزميل مجمد خلف الله أحمد إلى الدراسات الأدبية ( مع استظلالها بالدراسات النفسية ) لكان الرائد الأول للفوج الجديد الذي انتقل إليه علم النفس على يد خريجي معهد التربية بعد إنشائه:

بتى أن أقول كلمة عن تلك الدبلومات التى كان يحصل عليها المصريون عامة وخريجو دار العلوم خاصة ، من جامعات إنجلسترة :

لقد كانت الدراسة للمصول على هذه الدبلومات دراسة جادة عميقة ، تستهدف التثقيف العلمى لمهنة التدريس، وقد نهل منها هؤلاء الدارسون ، ونقلوا ما ثقفوا إلى أبناء وطنهم . ولكن السؤال الذي كان يراودهم دائما هو : لماذا لا يسمح لهم بالحصول على درجات عليا غير الدبلومات ؟

وهذا هو السبب: كانت سياسة دنلوب والإنجليز عامة هي أن لا يحصل المصريون

على درجات جامعية أعلى مما كان محصل عليه الموظفون البريطانيون فى مصر ، والذين كان لابسد أن يكونوا روساء لحولاء المصريين بعد عودتهم من بعثاتهم . لم يكن منطقهم يسمح أن يكون المرءوس حاصلا على مؤهل أعلى من مؤهل رئيسه :

وأعجب ما فى الأمر أنه بعد أن أزيح الكابوس البريطانى عن الحكومة ، ظلت هذه السياسة حقبة ، إما يحكم القصور الذاتى ، وإما لأن الروساء الذين حلوا محل الإنجليز ، كانوا من ذلك الفريق الذى لم يكن قد سمح له بالحصول على الدرجات الجامعية العالية ، فخشوا أن ياتى جيل بشهادات أعلى من شهاداتهم،

والحمد لله قد تغير الحال الآن ,

درس فقيدنا بضع سنوات في المدارس النافوية قبل أن ينتقل إلى دار العلوم. وهده مأساة أخرى في تاريخ التعليم في مصر. فقد شاءت السياسة الإنجلزية أن هولاء الرواد الذي كانوا يختارون أو أثل دفعهم في التخرج، بعد أن يتخصصوا في علوم التربية، يعودون إلى مصر ليدرسوا اللغة العربية سنوات تطول أو تقصر، في مدارس ثانوية أو ابتدائية، أو مدارس التجارة والزراعة المتوسطة التي عين فيها على الجارم عقب عودته من إنجلتره. ثم ينقلون بعد هذه السنين لتدريس علوم وبعد ممارسهم لذلك عدة سنوات ينقلون وبعد ممارسهم لذلك عدة سنوات ينقلون وبعد ممارسهم لللك عدة سنوات ينقلون لنعيية بالوزارة.

ولقد كنا نتندر: بأن الحكومة ترسل الخريج إلى إنجلتره لينسى اللغة العربية ويتعلم مواد التربية وعلم النفس ، ثم يعود ليدرس اللغة العربية كي ينسى مواد تخصصه في إنجلتره ، فإذا تم ذلك نقل لتدريس ما نسى ، في المدارس العليا ، فإذا تم نسيانه للغة العربية نقل مفتشا لهذه اللغة .

وأيا كانت روح الفكاهة التي حركتها هذه الدورة العجيبة التي تكررت منذ أواخر القرن الماضي حتى الثلث الأول من هذا القرن ، فإن الذي حدث هو أن هؤلاءالأساتذة الأجلاء ساهموا في كل الميادين مساهمة مشكورة ، شهدت بها كتبهم وبحوثهم وتلاميذهم في المحالين .

بعد أن خلف زكى المهندس أثره الملموس في ميدان التربية وعلم النفس بدار العلوم ، نقل مفتشا بالوزارة ، وبتى عدة سنوات يوجه فئات المدرسين إلى أمثل الطرق التعليمية . ثم هفت نفسه مرة أخرى لمنصة الأستاذ فانتقل إلى معهده الذي نظمت فيه الدراسة على الأساس الجامعي ، فشغل كرسي التربية والفلسفة ، وظل يحتل هذا الكرسي حتى اختير وكيلا لكلية دار العلوم ثم عميدا لها سنة ١٩٤٥

وفى هذه الأثناء ضمت دار العلوم إلى جامعة القاهرة فأصبحت إحدى كلياتها . وقد ساهم الفقيد فى تحويل نظامها المدرسي إلى

نظام جامعی ، وشغل كرسى النقد والبلاغة. ( ألم أقل لكم إن هؤلاء الرواد تقلبوا فى تخصصات عمقت معرفتهم، ووسعت آفاقهم)

وظل عميدا حتى تقاعِد في سنة ١٩٤٧ تقاعد ولكنه لم يقعد . وحين أنشأ المرحوم الإمام المراغي أقسام التخصص في الأزهر ، فی شعب ، تدرس کل واحدة منها مجموعة متكاملة من المواد العلمية ، كان منها شعبة الأخلاق والتربية . وكان من حظى أن دعيت للتدريس فها ، ثم تشرفت بأن ساهم بالتدريس فها معي أستاذي زكبي المهندس. وبقى يزاول هذا العمل العلمى العظيم سنبن عدة ، تخرج منها على يديه عشرات من أفاضل شيوخ الأزهر الذبن كانوا روادا للنهضة الأزهرية . وأنا أذكّر أن عميدا لكلية أصول الدين قابلني منذ بضع سنوات ، وكنت أعرف له فضله وعلمه ، فلما رآني أبالغ فى حفاوتى به قال لى: إنك أستاذى أنت وزكى المهندس . فقلت له : أنا درستلك ، ولست أستاذك ، إنما أستاذك وأستاذي هو زكى المهندس.

وفى هذه الرحلة الطويلة من سنة عودته من إنجلتره سنة ١٩١٤ إلى سنة تقاعده عام من إنجلتره سنة ١٩١٤ كان رصيده عشرات الآلاف من الطلاب والمعلمين ، وعدة آلاف من صفحات التأليف والترجمة ، وعدة مئات من المحاضرات والندوات .

ومن أهم كتبه :

۱ ــ أخلاق الفني ( بالاشتراك مع زميل له )

٢ \_ محاضرات في التربية

٣ ــ إلى المحد ( همسات في أذن الشباب )

٤ ــ رجل القرن العشرين

٥ \_ احلام اليقظة

٦ \_ المراهقـــة

٧ ـــ رسالة المعلم

٨ ـــ النحو المصور

ولهذا الكتاب الأخير ، بأجزائه الثلائة ، دلالة خاصة على نزعة الفقيد للتجديد . فقد كان في تحريك عدسة المصور ؛ ليشرح قواعد النحو أقوى حجة تفحم أولئك الذين طللا تقولوًا على مدرسي اللغة بأنهم يعيشون في معركة زيد وعمرو .

والنظرة الفاحصة لهذه المؤلفات تدل على أنها تدور حول تربية الشباب ، فإن زكى المهندس لم يكن عمل الحديث عن توجيه الشباب ، حتى أن أحاديثه في الإذاعة وهذا ضرب آخر من ضروب نشاطه – لم تنس العنصر البشرى الذي كان يعد نفسه مسئولا عن ثقافته ؟

لقد علم داخل الفصول الدراسية ، وحاضر فى مدرجات الجامعة ، وخطب من منصات الجمعيات ، وأذاع على متن الاثير ، وكتب آراءه فى الكتب والصحفو المحلات. إن ستين عاما إلا بضعة أشهر تتمثل اماى

(١) الدكتور أحمد عمان عضو المجمع .

الآن وأنا أحاول أن أحيى صورا عزيزة للأستاذية والصداقة ، والزمالة فى دار العلوم مدة ، وفي التفتيش حقبة ، ثم فى هذا المجمع الموقر إلى أن فرق الموت بيننا .

سينقضي وقت طويل – طويل جدا –قبل أن تجد مصر من أبنائها شخصية تجمع كل هذه السمات ، وتخلف كل هذه الآثار . أستودع أستاذا وصديقا وزميلا ملاً صوته قاعة المحمع علما وثقافة وعفة لفظ. وأقدم أخلص العزاء لأسرته العائلية ، ولأسرته العلمية ، فكلنا فيه يعزى ويعزى .

أرجو أن يعفينا القدر من مثل هذا الموقف الحزين فترة نلتقط فيها أنفاسنا من شبح الموت، الذي يخيم علينا، ويأبى إلا أن يفجعنا كل عام في عزيز من زملائنا .

أتذكر ياعمار (١):ما قلته لك منذ نحو عشرة أعوام:

تأزمت الأمور فلست تلفى خطيبا مستعدا للرشاء فهلا كف عزرائيل عنا فهلا كف عزرائيل عنا أيسد القسدر المحرك للفناء أقيموا أونده سدا وأخفوا من « الأرشيف » تاريخ الولاد أربحونا ولو عاما ليبقى لنا صفو الحياة بلا بكاء أتمنى ألا أقف هذا الموقف مرة أخرى . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المعادى ١٨ من ذى القعدة ١٣٩٦ الموقل من ذوفر ١٩٧٦

مهدى علام

## \_\_\_\_ كلمة الشمر للدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش

رغم التطور ما فتثت محافظـــا مستمسكاً بالــزئ والعادات ممسا يسدل على اقتناعسك أولا وشجاعة في معرض الطاقات صف لى الحمام وقد عهدتك صادقا هل وقعه أقسى من العلاَّت؟ أو أنه أدنى من الخسوف الذي ينتاب من يسمى إلى الأفسالات! هـــل من يموت لفوره خبر لـــه من أن يمسوت على مدى ساعات ؟ أو أن لحظـة موتـه أقسى لــه ممسا مضي من قبـل من ويلات ا همل موتسة المطعون أكبر وطأة من موتــة المشنوق بالساحات ؟ أو مسوتسة المسسموم والملدوغ بالحسيَّات والمخنسوق بالغازات! هـــل كلها موت كموت مريضنا أو حنف من ماتوا من السكتات ؟ أو من بمسوت بطلقة من كفه أدنى من المحروق بالشعلات إ

شُيعتَ بالآيات والأنسات ياتسارك الدنيا إلى الجنسات صرف الكلام بسكى عليك ونحوه لمسا بغى صرف الزمسان العاتى كأس تسدور على الشفاه بسمتها ورحى تسدور فتحصد الهامسات والمسوت حق لا محسالة إنمسا تجرى العيون بصحبة الآهــات إن الحيساة قصيرهـــا وطويلها سيستان عند مقوض اللهدات والعمسر مهما طال ينقص دائمسا والقلب يدنى المسوت بالسدقات ليس الذي قسد فات عمرك إنمسا ما لم يفت منه إلى الميقات والمهد مثل النعش يحمل ميتاً ضمته أكفان مسع اللفات ياعالم الفصحي لبعسدك لوعسة إن الفراق لأكسبر اللسوعات أنت المعلم والأديب كلاهمـــا أستاذ جيل قد مضي والآت

يسارب كفر سيئات ذنوبنسا
واغفر لنا ماكان من زلات
لا فضل إلا بالتتى بين الورى
بالعدل والأعمال بالنيات
والسابقون الفائزون مقامهمم
دار الخلود وروضة الجنسات
ابراهيم الدهرداش

حار الفلاسفة الأوائل كلهم بسين الحياة وعالم الأمسوات حتى أتانا الأنبياء وبلتغسوا يسوم القيامة لا محالة آت ياخالق الدنيا وجودك ثابت بالغيب والأرزاق والإنبات والروح من أمر الإلله وعلمه ما أوتى الإنسان من قسدرات

#### لشقيق الفقيد الأستاذ كامل الهندس

سيدى الجليل رئيس مجمع اللغة العربيــة الموقر-

سادتى الأجلاء أعضاء المحمع

أفدم لكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أفراد أسرقي أجزل الشكر على ما قمتم به من إحياء كرى شقيقي المرحوم الأستاذ زكى المهندس نائب رئيس المجمع . لقد كان الفقيد أستاذا وأجا وأبا لى ، رعانى طفلا، وهو لا يكبرني بأكثر من عشر سنوات ، ورعانى طالبا بالأزهر الشريف ومدرسة دار العلوم ثم طالبا مجامعة لندن ، وأخيرا غمرنى بعطفه وأنا عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم . فأنا مدين للفقيد بكل ما ذلته من خير في جميع مراحل حياتي م

وليس بين أفراد أسرتى من لم يشمله بكامل عنايته حقبة طويلة ،حتى تخرج منهم الكثير من الأساتذة وقادة الجيش والأطباء والمهندسين وغيرهم ، وبينهم من يشغل الآن مناصب رفيعة م

هذا إلى ألوف الطلاب الذين تعهدهم بالتربية والتهذيب من أبناء وزارة المعارف ( وزارة التعليم الآن ) ، ومدرسة دار العلوم ( كلية دار العلوم الآن ) ، وكلية اللغــة العربية من الجامعة الأزهريــة ، ومنهم من

أسهم بنصيب وافر فى المضة العلمية الحديثة عصر الحديثة عصر والبلاد العربية الأخرى:

وقضلا عن الأحاديث الدينية والاجتماعية الممتعة التي كان يحرص العدد العديد من الجمهور على الاستاع اليها في برامج الإذاعة كل صباح وحدث أن أرسلتني وزارة المعارف، ومعى صديتي المرحوم الدكتور فواد حسنين الأستاذ باداب القاهرة، إلى دير سانت كاترين بطور سيناء لفحص المخطوطات السامية وخاصة العربية هناك. وأسعدنا الحظ أن نذهب بصحبة ثلاثة من أئمة القانون والأدب والتاريخ المرحوم الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري (وكيل وزارة المعارف وقتئذ)، والمرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم الأستاذ عبد الحميد العبادي.

ومازالت إلى الآن أذكر ما دار من حوار بين الأساتذة الثلاثة حول دار العلوم وقد كانت تتنازعها الأهدواء فى ذلك الوقت ويتردد أمرها بين الإلغاء والإبقاء . فاجتمع رأيهم على وجوب انضمامها لجامعة القاهرة صيانة لها وإبقاء علما ه

آخر ناظر لها فی وزارة المعارف وأول عمدائها فی عهدها الجامعی ، وأن تظل دار العلوم تؤدی رسالتها کسالف عهدها فی خدمــة الفصحی ونشرها م

وإن أنس لا أنس ما أسهم به الفقيد زهاء ثلاثين عاما في المنجزات العظيمة لمجمعكم الموقد ، تلك الأعوام التي كانت علىما ذكرلى مرارا أسعد أيام حياته برغم ما تخللها من متاعب الشيخوخة ،

فليس عجيباً إذن أن يقوم مجمعكم المبجل بإحياء ذكراه ، وقد قضى ما يقرب من ثلث حياته فى خدمته ، فإنكم أولو الوفاء والفضل كما أنكم أساطين العلم وأعلام الفن والأدب . ولقد كان لما أنجزتموه من المؤلفات الضخمة فى مصطلحات العلوم والفنون ، وما قمتم به من محوث لغوية أصيلة قيمة وما نشر نجوه من معجات أبلغ الأثر فى تمسو لغتنا العربية والاحتفاظ ما سليمة مزدهرة .

وإنه ليطيب لى ويثلج صدرى أن ألمح بينكم إخوابًا لى طالمًا نعمت برويتهم وسعدت

بصحبتهم ، ثم فرقت بيننا ظروف الحياة كما تفرق بين الإخوة الأشقاء الأحياء بـ

وليس أدعى لهدوء نفسى وراحة بالى من أن أستمع — فيا استمعت إليه من دور خطبائكم وشعر انكم — إلى صديق الصبا والشباب الأديب الكبر الدكتور محمد مهدى علام "حفظه الله ؟

ولقد كان بين أفراد أسرتى من هو أقدر منى على الوفاء بشكركم والرد على كلاتكم النبيلة الوفية، لولا أن كبر سنى كان شفيعا لى فى أن أنال هذا الشرف العظيم.

سيدى الجليل رئيس المحمع الموقـــر سادتى الأجلاء أعضاء المحمع

أطال الله بقاءكم ممتعين بأتم صحة ورافعين أعلام اللغة العربية – لغة القرآن والحديث – خفاقة في كل مكان ، وتغمد المولى – جل شأنه – فقيدنا الحبيب بواسع رحمته .

والسلام عليكم ورحمة الله . .

كامل الهندس

## \_\_\_ كلمة الختام للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع

سیداتی ، سادتی :

فى ختام الجلسة أتقدم بخالص الشكر لكل الذين تفضلوا بالحضور إلى هذا المكان ومشاركة المحمع حفل تأبن فقيده الكبر شيخ

المحمعيين الأستاذ زكى المهندس رحمه الله رحمة الله رحمة واسعة ، وأساله تعالى أن يوسع له فى جنته ورضوانه :

ورفعت الجلسة ، وشكرا لكم :

### زكى المهندس امام الاشكالية العظمى للدكتور محمد عزيز الحبابي

منذ أن بسدأ الإنسان يعى أوضاعه ، حاصرته قضية الوجود والعدم ، فأصبحت الإشكالية الأولى فى كل الفلسفات هى أن نتأمل فى الوجود والموجود ، وفى العدم والمعدوم . بيد أننا لا نكاد نعثر على نسق فلسفى ينطلق من مفهوم الموت .

#### فسا الموت ؟

بمجرد ما توصلت بيطاقة مجمع اللغة العربية بالقاهرة تنعى إلى أمتنا الفقيد الحبيب، حتى فاجأنى ذلك السؤال ، لاحقنى . إنه لسؤال مزعج ، نطرحه ، بل يطرح نفسه علينا . ويشتد إلحاحه بقدر ما نكن من معزة أو تقدير المهالك ، وأستاذنا الجليل زكى المهندس عزيز للطفه الجم ، ولصدق صداقته، وخفة روحه ولحلقه الرفيع، وهو أيضا محاط بالتقدير ؛ لكانته في ميادين العلم والتعليم ، والإخلاص في خدمة اللغة العربية .

.

ها هسو السؤال يعاودنى : ما الموت ؟
إنه الحاضر الغائب . كان منذ البداية بمرح
فى قارات العدم، ولا نتصور له نهاية . إننا نحيا
تجارب الوجود فى أى فعل يصدر عن وعينا .
كما نعانى الوجود كل مرة يفنى فيها واحد ممن
نتواجد معهم . إنها معاناة ذات لونين نحياها
كتجارب أنطولوجية ونفسانية ، فى مظهرين،

وجدانی و مجتمعی . مع الموت ، كذلك ، نحن فی صراع دائم ، إلا ان الموت لا بجابها علانیسة ، علی قارعة الوجود . فغالبا ما يفضل المراوغة والبغتة . آثاره ملموسة ، وبلا وضوح ، عينية ، وفی أوج الغموض ، تحاصرنا فی كل مكان وكل آن ، ولكن الموت يبتی هو هو ، علی مر الأزمان وتغير الأمكنة ، دون مكان أو زمان . إنه العبب الثقيل الذى لا وزن له ولا أبعاد . الموت بعملياته الصغری والكبری وهسو لا يلمس بعملياته الصغری والكبری وهسو لا يلمس ولا يری : إنه التناقض المطلق : العدم لموجود ، الوجود المنعدم . بوجوده تنعدم الموجودات . ينساب فی كل الكائنات ، وهسو بلا كينونسة .

. . .

قليل من يقدرون على مواجهة تحدى الموت السافر والمقنع. وما أخالني مبالغا ان عددت من تلك القلة . فقيدنا . أتذكر ابتساماته الهازئة ، وعصاه يهش بها على الأشباح ، وقامته المنتظمة عموديا التي عودها على أن لا تركع أمام جبروت السنين . يفضل السبر على الأقدام واثقا في ركبتيه ، حامدا في محبة الحياة . فلا يصارع الموت إلا من يتقبل تضحيات ، طوال الحياة . كانت النكتة من أسلحة فقيدنا ، في الصراع الطويل،

حقا . إن النكتة لا تقضى على الموت ، ولكنها تحد من بلاء الحوف المزمن الذى تزرعه المنية فى القلوب ، وتبهر به العقول الحائرة . كان زكى المهندس محسن النكتة ، مها يتحدى الموت .

النكتة ضياء فى غياهب الليل البارد المحيف الذى لا يعرف نهاية ، ليل الحقيقة المرة وهى تزرع الحيرة المطلقة ، وتسترق منا نور الهدوء والاطمئنان .

غمرنى عزيزنا بلطفه عندأول مأدبة جمعتنى وإياه ، جلسنا إلى نفس المائدة ، فتعاطفنا، وبقيت أعتر بصداقته . حببت إليه أن يحكى لمجالسيه عن أجيال عرفها ، فإذا به لاينقل عنها إلا الجانب الخفيف ، وبخفة دم تتناسق مع «آيس كريم » و « أم على » ، خصوصا بعد الجلسات الصباحية عجمع اللغة العربية بعروضها ومناقشاتها الدسمة :

امتاز المرحوم بقدرته على النكتة ، وعلى حسن صياغتها ، كما كان يحسن روايتها ، في الأوقات الملائمية ، فتوفرت فيه شروط البلاغة والبيان . إن النكتة « البليغة » تسخر من العبث ومن العابثين . كل النفوس مكبوتة من جراء شبح الموت الماثل أبدا . فتأتى النكتة ، فتستعيد الأمل فننسى الكابوس المرعب ولو فنستعيد الأمل فننسى الكابوس المرعب ولو إلى حين . ولعمرى ، إذا كانت النكتة البارعة ، ههذا شأنها ، ألا يطبق علها البارعة ، ههذا شأنها ، ألا يطبق علها

« إن من البيان لسحرا » ؟ سحر النكتة سلاح ونعمة لدى الطبائع الأثيرية . وإن فقيدنا لمن تلك الطينة .

نكتة كانت تأتى فى صفاء البراءة ، مرحة ، متفائلة ، لا تخدش ولا تجرح .

林 沙 海

ثم مرة أخرى : مسا الموت ؟

لقد حمنا حوله دون أن نخط له حدوداً. لو قدر للموت أن يتحدث عن نفسه لأكد أنه هو نفسه لا يعرف تحديداً ولا حدوداً. بل إنه ، في حركاته الدائبة ، لا يجد أوقات فراغ ليتساءل عن هويته . إنه . . هو . . أي شيء ؟

كل إنسان يتأمل يموت وفى نفسه انرعاج من ذلك الدائي ، الموت لا يفسر، وإنما نخافه ونخيف به ، إنه الزوبعة فوق رأسنا ، أبد الآبدين . إنه حوار متصل بين المرء ونفسه ، ولكنه حوار الصم البكم ، محاورة بين المعنى واللامعنى ، المعقول واللامعقول . العقلانية تتدخل فى المعقولات والأفعال الإرادية ، فأنى لها أن تناقش الموت—العبث الذي يأتى بلا ميعاد ، على غرة ، ودون رغبة فيه ، ويغيب حيث ينتظر المترقبون ؟ العقل يتدخل فى شه ونى عندما تأتى أفعال منسجمة مع وعيى لها ، عندما أريدها محققة أو مرفوضة ، أما الموت فلا يخضع لإرادتى ؛

لحظات الموت ، يصبح الكوجيطو هو : لم أعد قادراً على التفكير ، إذن أنا موجود سلبياً ، جثة تعانى حينونة الانعدام . هناك خظة ممتازة ، يتعانق فيها وجودى بعدى ، أكل المتناقضات تتجسد ، في لحظة ممتازة تدخل فيها الإيجابيات والسلبيات حياداً حاداً. موتى ليس من عملى أنا ، ولكنه من شأنى ، مهمنى مباشرة .

ان أعود فأقول: « أنا » ، ولا أخاطب غيرى بـ « أنت » ، لا تواصل ولا نداء ، أنتقل من « متكلم » إلى « متكلم عنه » ، ويصبر كلامى صوتاً صامتاً أبداً. أبن منى ذلك الجهاز الذى كان برغب ويشهى ، كان يعقلن حياته ، ويريد ، ويتخيل ؟ كان يعقلن حياته ، ويريد ، ويتخيل ؟ لقد دخل فى خبر كان! وماذا كان؟ كان جهازاً موجهاً لأن يؤول إلى ما هو الآن . عاد إلى أرض الميعاد إلى الأرض

الأم: «منها خلقناكم، وفيها نعيدكم» (قرآن كريم)؟ إكنت أملأ حيزاً من الفضاء وأمسيت بلا مكان ، ذهبت مع الموت ! الموت نديم لا يصحو وليس منا من يذوق سكرة الموت أكثر من مرة في «حياته». سكرة بلا خمر ، وكحول بلا عصر الموت .

## أيها السادة

الحديث عن الموت لا يميته الموت ، ولا يبلور معناه . فلن يعزينا فى فقدان حبيبنا زكى المهندس إلا أن ندعو له بالرحمة ، وخير الجزاء على ما أسداه للغة العربية من خدمات ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

#### محمد عزيز الحبابي

عضو المجمع المراسل من المغرب

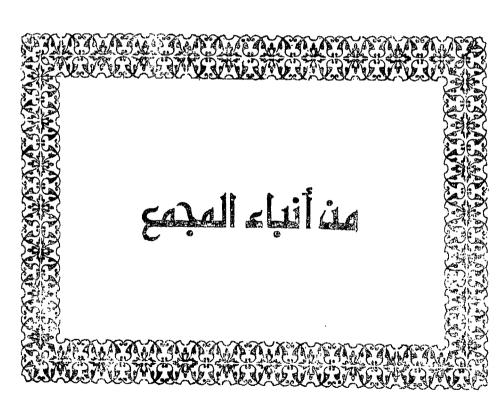

#### وفاة نائب رئيس المجمع:

استأثرت رحمة الله تعالى بروح المرحوم الاستاذ زكى المهندس نائب رئيس المجمع فى ١٧ من شعبان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ١٣ من المجلسة كلمات حفل المجمع فى تأبينه .

#### خسراء جلد:

وافق مجلس المجمع على اختياد بعض الخبراء الجدد ، وهم السادة :

الدكتور أحمد جامع رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ( للجنة الاقتصاد ) .

الدكتور فؤاد مرسى رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية ( للجنة الاقتصاد ) .

الدكتور سعيد عاشمور الأسمتاذ بكلية الآداب بجامعة القماهرة ( للجنة التاريخ )

الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (للجنة القانون) .

الدكتور فاروق القاضى الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة عين شمس ( للجنة التاريخ ) .

#### صلات المجمع الثقافية :

- قام الأستاذ بدر الدين أبو غازى عضو المجمع بتمثيل المجمع في اجتماع العمل الذي عقدته المنظمة العربية للعلوم الادارية بالاسكندرية في المدة من ٢٢ الى ١٩٧٦/٥/٢٥ .
- وسل الدكتور محمد بدرى عبد الجليل ( المدرس بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ) الى المجمع بحثاً بعنسوان « المشاكلة » ، وهو قصل من كتابه « المجاز واثره فى الدرس اللغوى » وقسرر المجلس بجلسته المنعقدة فى ١٩٧٦/٤/١١ احالته على لجنة الاصول لدراسته وابداء رايها فيه ، ثم عرض تقريرها على المجلس .

ورد المجمع من « الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية » مواد معجم اقتصادى عربى ، فقرر المجلس بجلسته المنعقدة في

- ١٩٧٦/٥/٣ احالته على لجنة الاقتصاد لنظره وابداء رابها فيه ،
   مثل المجمع الاستاذ محمد خلف الله احمد عضو المجمع في اجتماعات
  لجنة الآداب والعلوم التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات الذي
  عقد في ١٩٧٦/٨/٧ . •
- ورد المجمع كتاب وزارة التربيبة والنعليم بجمهورية مصر العربية تطلب فيه البحث عن مسميات جديدة لمدارس التربية الخاصة بجمهورية مصر العربية ، وقسرد المجلس بجلست، المنعقدة في ١٩٧٦/١٠/٤ احالته على لجنة الفاظ الحضارة الحديثة لنظره وعرض ما تصل اليه بشأن هذا الموضوع على المجلس .

## مسابقة الجمع الأدبية:

فى مناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الزعيم سبعد زغاول رأت لجنة الأدب بالمجمع عقد مسابقة لعام ١٩٧٧/٧٦ موضوعها: « سعد زغاول خطيبا وكاتبا وأثره فى البيان العربى الحديث » . وآخر موعد لقبول الأبحاث المقدمة للمسابقة هو ١٩٧٧/٣/٣١



طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الادارة محمد حمدي السعبد

رقم الإمداع بدار الكتب ١٩٧٨/٢٠٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

